# العقائل

تاليف المنافقة الجوزية العكرية الجوزية العوزية

فسر غرببه وعلق حواشيه ص*ائر تُوسفت* 

يطلب من مكتبكر المراث المنطقة د مراث ين يع القلعة بالقامرة ساس ين مراث المراث الطبعة الرابعة ١٤٠٠ - ١٩٨٠ م حق العلبع محفوظ الشادح

#### تصـــدير

#### بستمالله الرحن الرجييم

والحدية رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد عاتم الأنبياء والمرسلين وبعد : فهذا هو الكتاب الثالث من سلسلة مق الهات العالم الجليل الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية التي شرعنا في نشرها وإخراجها في صورة جديدة ، تقربها إلى القراء ، وتيسرها الفهم ، وتليق عما للمؤلف الدي لفالدكبير من منافق لل والتحليل من فضل . . فهو من الشخصيات الإسلامية البارزة التي تستحق التقدير والتوقير وعلمه جدير بالمرض والتحليل

ولقد توافرت لابن القيم من أخلاق العلماء وصفات المصلحين ما لم يتوافر لسكشير بمن عاصره منهم: أمانة فى العلم، وإنصاف للخصم. ونزاهة فى الحسكم. إلى جانب ما امتاز به من صفاء القريحة، ونفاذ البصيرة، وقوة الحافظة، وبعد النظر، وهو ينهج فى كل ما يكتبه منهج أهل السنة وجماعة المسلمين الذين يعتد بهم ويتعقد بهم الإجماع والاتفاق. ومع ذلك فقد كان من أوائل المجددين وكبار المصلحين. أخذ بمبدأ سد الذرائع ونظرية المصالح المرسلة ، فأفق بالتسمير ، وأجاز إلزام الصناع القيام بعملهم إذا امتنعوا ، وإجبار صاحب السكن على إسكان من يحتاج إليه. وكان فى كل هذا ملتزماً بروح الدين ، متفقاً مع ما تقتضيه طبيعة الشريعة السمحة من مرونة ويــْسر وذلك ماجمل كثيراً من الفقهاء فى الآوتة الآخيرة برجمون إلى ما أبداه من آراء ويأخذون بما أصدره من فتاوى .

وكتاب الفوائد الذى نقدمه اليوم إلى القراء (وهو غير كتابه الفوائد المشوق إلى علوم القرآن) من الكتب النفيسة الى تنفع جهور المسلمين ، جمع فيه المؤلف من الفوائد العظيمة ، والقواعد الجليلة ، والحسكم الغالية ، والعظات البليغة ، والنصائح الثمينة ما يحلو النفوس، ويحيى القلوب ، ويشرح الصدور ، ويقرب العبد من ربه ، ويبصره بأمور دينه ودنياه .

من أجل ذلك حرصنا على أن يخرج المكتباب في هذه الطبعة الآنيقة التي لا نزمم أنها بلغت درجة السكال ولسكننا — مع ذلك — نستطبع أن تجزم أنها تفضل كل ما سبقها من طبعات ، واقه الموفق للصواب . ٢٠

صابر يوسف

## لينفرالتمال حرب إلاحمة

قال الشيخ الإمام محيى السنة ، قامع البدعة ، أبو عبد الله الشهير بابن قم الجوزية (١)رحمه الله ورضى عنه .

#### ﴿قاعدة جليلة﴾

إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه ، وألق سممك وأحضر حصور من يخاطبه بعمن تكلم به سبحانه منه إليه ، فإنه خطاب منه لك على السان رسوله ، قال تعالى : د إن في فر إلك كرى إلمَ من كان له في السان رسوله ، قال تعالى : د إن في فر إلك كرى إلمَ من كان له في السان رسوله ، قال تعالى ، وهو شويد (الله وشرط لحصول الآثر ، لما كان موقوفاً على مؤثر مقتض ، ومحل قابل ، وشرط لحصول الآثر ، وانتفاء المانع الذي يمنع منه ، تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد ، فقوله (إن في ذيلك لذكرى) إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى همنا ، وهذا هو المؤثر ، وقوله (إله من كان ما تقدم من أول السورة إلى همنا ، وهذا هو المؤثر ، وقوله (إله من كان الله كال تعالى دان شور إلا فركس وقره (أو ألق السيمسع ) أي القراد حيال القراد ، وقوله (أو ألق السيمسع ) أي

<sup>(</sup>١) للوَّلْف ترجمة وافية صدرنا بهاكتابه ( روضة الحبين ) • `

وجه سمعه وأصنى حاسة سمعه إلى ما يقال له وهذا شرط التأثر بالـكلام . وقوله ( وُهُورَ مَشِعِيدُ ) أى شاهد الفلب حاضر غير غائب .

قال ابن قنيبة : استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم ، ليس بغافل ولا ساه ، وهو له أرة إلى المانع من حصول التأثير ، وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأمله ، فإذا حصل المؤثر وهو القرآن ، والمحل القابل وهو القلب الحي ، ووجد الشرط وهو الإصفاء ، وانتنى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر ، حصل الآثر وهو الانتفاع والتذكر .

فإن قيل: إذا كان التأثير إنما يتم يمجموع هذه فما وجه دخول أداة (أو) في قوله (أو ألق السمم) والموضع موضع واو الجمع لا مرضع أو التي هي لآحد الشبئين ، قيل: هذا سؤال جيد والجواب عنه أن بقال: خرج المكلام بأو باعتبار حال المخاطب المدعو. فإن من الناس من يكون حي القلب واعيه تام الفطرة . فإذا فيكر بقلبه وجال بفيكره دله قلبه وعقله على صحة القرآن وأنه الحق ، وشهد قلبه بما أخبر به القرآن فيكان ورود القرآن على قلبه فوراً على نور الفطرة . وهذا وصف الذين قيل فيهم ورود القرآن على قلبه فوراً على نور الفطرة . وهذا وصف الذين قيل فيهم وريري الذين أو تسوراً على مدر الله أور ألستهوات والارض مشال في حقهم والله أور الستهوات والارض مشال فور م كم شيكان فيها مصدبات المصدبات في لا حاجة الرائد المناجة الرائد المناجة الرائد المناجة المناب في المناب المناب

<sup>(</sup>١) سورة سبأ آية ٦ .

لا "شر" قيسة ولا غر" بيسة بكاد أن "بسها أيضي ولو لم تسمسسه أنار" خُور على نُــ ور يَهدِي الله أ إنــ ور م يَمن كيشاء ، (١) فهذا نوو الفطرة على نور الوحى، وهذا حال صاحب القلب الحي الواحي .

قال ابن القيم : وقد ذكرنا ما تضمنت هذه الآية من الآسرار والعبر في كتاب ( اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ) فصاحب القلب يحمم بين قلبه وبين معانى القرآن فيجدها كأنها قدكتيت فيه فهو يقرأها عن ظهر قلب .

ومن الناس من لا يكون تام الاستمداد، واعلى القلب ، كامل الحياة ، خيحتاج إلى شاهد يميز له بين الحق والباطل . ولم تبلغ حياة قلبه ونوره وزكاء فطرته مبلغ صاحب القلب الحلى الواعلى ، فطريق حصول هدايته أن يفرغ سمعه للمكلام ، وقلبه لتأمله والتفكر فيه و تعقل معانيه ، فيعلم حيفئذ أنه الحق .

﴿ فَالْأُولُ ﴾ حَالَ مِن رأى بمينيه ما دعى إليه وأخهر به .

(والثانى) حال من علم صدق المخبر وتيقنه وقال يكفينى خبره فهو فى مقام الإيمان. والأول فى مقام الإحسان. هذا قد وصل إلى علم اليقين وترقى علمه منه إلى منزلة عين اليقين، وذاك معه التصديق الجازم الذى خرج به من السكفر ودخل به فى الإسلام. فمين اليقين نوعان: نوع فى الدنيا، ونوع فى الآخرة، قالحاصل فى الدنيا نسبته إلى القلب كلسبة الشاهد إلى المين.

<sup>﴿(</sup>١) سورة النورآية ٣٠.

وما أخبرت به الرسل من الغيب يماين في الآخرة بالابصار ، وفي الدنيلة بالبصائر ، فهو عين يقين في المرتبتين .

#### ﴿ فعسل ﴾

وقد جمعت هذه السورة(١) من أصول الإيمان ما يكبنى ويشنى، ويغنى، من كلام أهل الكلام، ومعقول أهل المعقول، فإما تضمنت تقرير المبدأ والمعاد، والنبوة، والإيمان بالملائدكة، وانقسام الناس إلى هاك شتى، وفائر سعيد، وأوصاف هؤلاء وهؤلاء. وتضمنت إثبات صفات السكال قد وتنزيمه عما يضاد كاله من النقائص والميوب. وذكر فيما المقيامتين الصغرى والسكبرى، والعالمين الآكبر وهو عالم الآخرة، والآصفر وهو عالم الدنبا. وذكر فيما خلق الإنسان ووفائه، وإعادته، والأصفر وهو عالم الدنبا. وذكر فيما خلق الإنسان ووفائه، وإعادته، وسالوس نفسه، وإقامة الحفظة عليه يحصون عليه كل لفظة يتكلم بهما، وسالوس نفسه، وإقامة الحفظة عليه يحصون عليه كل لفظة يتكلم بهما، وأنه يو افيه يوم القيامة ومعه سائق يسوقه إليه، وشاهد يشهد عليه، فإذا أحضره السائق قال دهذا مالذك عبيد إحضاره و الشيبا في تجهيم أحضره الدائمة وعليه، فيقول : اذهبوا به إلى السجن وعاقبوه فيقول : هذا فلان قد أحضرته فيقول : اذهبوا به إلى السجن وعاقبوه عايستحقه.

<sup>(</sup>١) هي سورة (ق) وهي مكية إلا آية ٣٨ فدنية .

<sup>(</sup>٢) سورة ق آية ٢٢. ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ اِسْوَرَةُ قِ آيَةٍ ٢٤ ...

وتأمل كيف دلت السورة صريحاً على أن الله سبحانه يعيد هذا الجسد بعينه الذي أطاع وعصى ، فينعمه ويعذبه كما ينعم الروح الى آمنت بعينها ، ويعذب الى كفرت بعينها ، لا أنه سبحانه يخلق روحاً أخرى غير هذه فينعمها ويعذبها ، كما قاله من لم يعرف المعاد الذي أخبرت به الرسل ، حيث زمم أن اقه سبحانه يخلق بدناً غير هذا البدن من كل وجه ، عليه يقع النعم والعذاب ، والروح عنده عرض من أهراض البدن فيخلق روّحاً غيرُ هذه الروح وبدناً غير هذا البدن ، وهذا غير ما اتفقت عليه الرسل ، ودل عليه القرآن والسنة وسائر كتب الله تعالى ، وهذا في الحقيقة إنكار للمعاد ، وموافقة لقول من أنكره منالمـكمذبين ، فإنهم لم ينـكروا قدرة الله على خلق أجسام أخر غير هذه الاجسام يعذبها وينعمها ، كيف وهم يشهدون النوع الإنساني يخلق شيئًا بعد شيء . فـكلوقت يخلق سبحانه أحساماً وأرواحاً غير الاجسام التي فنيت ، فكيف يتمجبون من شيء يشاهدونه عياناً ، ولمنما تمجبوا من هودهم بأعيانهم بعد أن مزقهم البلي وصارواعظاماً ورقاتاً (١) ، فتمجبوا أن يكونوا هم بأعيانهم مبموثين الجزاء ، ولهذا قالوا وأثنا متنسًا وكنسًا ثمرًاباً وعظاماً أيَّنسًا كلبُ عوثُون، (٢). وقالوا وذ لك رَجع بعديد (٣) ولوكان الجزاء إنما هو لاجسام غبر هذه لم يكن ذلك بمثاً ولا رجماً ، بل يكون ابتداء ، ولم يكن لقوله قَدُ عَالَمُنا مَا تَنْتُرُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ عَ(٤) كبير منى . فإنه سبحانه

<sup>(</sup>١) الرفات: الحطام والكسارة من كل شيء .

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات آية ١٦٠

<sup>(</sup>٣) سورة ق آية ٣٠ (٤) سورة ق آية ٤٠

جمل هذا جواباً لسؤال مقدر ، وهو أنه يميز تلك الآجزاء التي اختلطت بالآرض واستحالت إلى العناصر محيث لا تتميز ، فأخبر سبحانه أنه قد علم ما تنقصه الآرض من لحومهم وعظامهم وأشعارهم ، وأنه كما هو عالم بتلك الآجزاء فهو قادر على تحصيلها وجمعها بعد تفرقها وتأليفها خلقا حديداً ، وهو سبحانه يقرر المعاد بذكر كمال علمه ، وكمال قدرته ، وكمال حكمته ، فإن شبه المذكرين له كاما تعود إلى ثلاثة أنواع:

(أحدها) اختلاط أجزائهم بأجزاء الارض على وجه لا يتميز ولا يحصل معها تميز شخص عن شخص (الثانى) أن القدرة لاتتعلق بذلك (الثالث) أن ذلك أمر لا فائدة فيه ، أو إنما الحسكمة اقتضت دوام هذا النوع الإنسانى شيئاً بعد شيء هكذا أبداً كلما مات جيل خلفه جيل آخر، فأما أن يميت النوع الإنسانى كله ثم يحييه بعد ذلك فلا حكمة فى ذلك ، فجاءت براهين المعاد فى القرآن مبنية على ثلاثة أصول:

(أحدها) تقرير كال علم الرب سبحانه كا قال في جو اب من قال و كن " محمدي المبطام و هي رامير". قال " كي يبيها الذي أن شاكها أو ل كر" قو كو المركب كالمركب كالمركب

<sup>(</sup>١) سورة يس الآيثان ٧٨ ، ٧٩ والرمم: ما بلي من العظام.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر الآيتان ٨٥ ، ٨٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة قآية ، .

(الثانى) تقرير كمال قدرته كقوله و أو ليسس الذى خلق السسموات والأر ْضَ بِقادِ رَ عَلَى أَنْ بِخَلِمُ قَ مِثْلُهُم ْ ،(١) وقوله و بَلَى قادرِبنَ عَلَى أَنْ فَسُلُوهُ وَ وَلَهُ وَ ذَلِكَ بَانَ اللهَ مُهُوّ الحَقُ وَأَنَّهُ مُعْلِكًا فَى وَقَدْ بِرِ ،(٣) ويجمع سبحانه بين الأمر بن كما فى قوله و أو ليسس الذي خلق السسموات والأرض بين الأمر بن كما فى قوله و أو ليسس الذي خلق السسموات والأرض بقادر على أنْ يخلق مشلكهم بلى وهو الخلائق المسلمة براي).

(الثالث) كال حكمته كقوله دوما خلفنا السّموات والآرض ومَا خلفنا السّاماً والآرض ومَا بيننهُ ما لا عبين ، (٥) وقوله دوما خلفنا السّاء والآرض ومَا بينهُ ما باطلاً ، (٦) وقوله دأيهستبُ الإنسانُ أن يُبرَكَ سدى ، (٧) وقوله دأفه سبّم أنسما خلفنا كم عبناً وأسكم إلينا لا تروجه ون وقوله دأفه الملك الحق ، (٨) وقوله دأم حسب للا تروجه وا السّيئات أن نتجم الم كالذين آمنوا وعرلوا السبيئات أن نتجم الم كالذين آمنوا وعرلوا السباطة وكما تهوم ، (١) .

<sup>(</sup>١) سورة يسآية ٨١.

<sup>(</sup>٢) سورة القيامة آية ۽ وهو كناية عن إنمام خلقه والبنان: الاطراف والاصابع . (٣) سورة الحج آية ٦ .

 <sup>(</sup>٤) سورة يس آية ٨١٠ (٠) سورة الدخان آية ٣٨٠.

 <sup>(</sup>٦) سررة ص آية ٢٧٠ (٧) سورة القيامة آية ٣٦٠.

<sup>(</sup>٨) سورة المؤمنون الآيتان ١١٠، ١١٦٠

<sup>(</sup>٩) سورة الحائية آية ٧١. واجترحوا: اكتسبوا.

ولهذا كان الصواب أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع، وأن كال الرب تعالى وكال أسمائه وصفاته تفتعنيه وتوجبه، وأنه منزه عما يقوله منكروه كما ينزه كاله عن سائر العيوب والنقائص .

ثم أخير سبحانه أن المنكرين لذلك لما كذبوا بالحق اختلط عليهم أمرهم د فيرُم في أمري مريح من (1) مختلط لا يحصلون منه على شيء . ثم دعاهم إلى النظر في العالم العلوى وبنائه ، وارتفاعه ، واستوائه ، وحسفه ، والتئامه . ثم إلى العالم السفلي وهو الارض وكيف بسطها وهيأها بالبسط لما يراد منها ، وثبتها بالجبال ، وأودع فيها المنافع ، وأثبت فيها من كل صفف حسن من أصناف النبات على اختلاف أشكاله ، وألوانه ، ومقاديره ، ومنافعه ، وأن ذلك تبصرة إذا تأملها العبد المنبب وتبصر بها تذكر عادلت عليه بما أخبرت به الرسل من التوحيد والمعاد ، فالناظ فيها بنبصر أولا ثم يتذكر ثانيا ، وأن هذا لا يحصل إلا لعبد منيب إلى الله فيها بنبصر أحوارحه .

ثم دعام إلى النفكر في مادة أرزاقهم ، وأقواتهم ، وملابسهم ، ومراكبهم ، ومراكبهم ، ومراكبهم ، وحراكبهم ، وجناتهم ، وهو الماء الذي أنزله من السهاء وبارك فيه ، حتى أنبت به جنات مختلفة الثمار والفواك ما بين أبيض وأسود، وأحمر وأصفر، وحلو وحامض. وبين ذلك مع اختلاف منافعها و تنوع أجناسها، وأنبت به الحبوب كلها على تنوعها واختلاف منافعها وصفاتها وأشكالها ومفاديرها . أفرد النخل لما فيه من موضع العبرة والدلالة التي لا تحنى على المتأمل

<sup>(</sup>١) سورة ق آية ، من المراجع من المراجع المراجع

و وأحيسًا به الآرض بعشد مو تها، (١) ثم قال دكن لك الخر و جُ ، (٢) أي مثل هذا الإخراج من الآرض : الفواكد ، والثماد ، والأفوات ، والحبوب . . خروجكم من الآرض بعد ما غيبتم فيها .

وقد ذكر تا هذا القياس وأمثاله من المقاييس الواقعة في القرآن في كتابنا المعالم، وبينا بعض ما فيها من الآسرار والعبر. ثم انتقل سبحانه إلى تقرير النبوة بأحسن تقرير وأوجز لفظ وأبعده عن كل شبهة وشك، فأخبر أنه أرسل إلى قوم نوح، وعاد، وتمود، وقوم لوط، وقوم فرعون رسلا فسكذبوهم، فأهلسكهم بأنواع الهلاك، وصدق فيهم وهيده الذي أوعدتهم به دسله إن لم يؤمنوا، وهذا تقرير النبوتهم والنبوة من أخبر بذلك عنهم من غير أن يتعلم ذلك من معلم ولا قرأه في كتاب، بل أخبر به إخباراً مفسلا مطابقاً لما عند أهل السكتاب.

ولايرد على هذا إلا سؤال البهت (٣) والمسكابرة على جمد الضروريات بأنه لم يكن شىء من ذلك ، أوأن حوادث الدهر و نسكباته أصابتهم كاأصابت غيرهم. وصاحب هذا السؤال يعلم من نفسه أنه باهت (٤) مباهت ، جاحد لما

<sup>(</sup>١) سورة المائدة آية ٣٧.

<sup>(</sup>۲) سورة ق آية ۱۱.

<sup>(</sup>٣) البهت : افتراء الـكمانب ، والبهتان : الـكانب ، والباطل الدى يتحبر منه .

<sup>(</sup>٤) في الصحاح: يقال رجل مجوت ولا يقال باهت ولا جميت .

شهد به العيان وتناقلته القرون قرناً بعد قرن ، فإنسكاره بمنزلة إنسكار وجود المشهورين من الملوك والعلماء والبلاد النائية .

عيدوا بأمرهم كا حييت ببيضتها الحامة

ومنه قوله تمالى دوكم أيمى بِخَــَالْـقهن " ،(٢) قال ابن عباس : يريد أفمجزنا ، وكذلك قال مقاتل .

قلت: هذا تفسير بلازم اللفظة، وحقيقتها أعم من ذلك، فإن العرب تقول: أعيانى أن أعرف كذا وعيبت به، إذا لم تهتد لوجهه ولم تقدر على معرفته وتحصيله فتقول (أعيانى دواؤك) إذا لم تهتد له ولم تقف عليه. ولازم هذا المعنى العجز عنه. والبيت الذى استشهدوا به شاهد لهذا المعنى، فإن الحامة لم تعجز عن بيضتها، ولمكن أعياها إذا أرادت أن تبيض أين ترمى بالبيضة، فهى تدور وتجول حتى ترمى بها، فإذا تبيض أين ترمى بالبيضة، فهى تدور وتجول حتى ترمى بها، فإذا من المنت أعياها أين تحفظها وتودهها حتى لا تنال، فهى تنقلها من ممكان إلى مسكان. وتحار أين تجمل مقرها، كما هو حال من على بأمره فلم يدر من أين يقصد له، ومن أين يأتيه، وليس المراد بالإعياء في هذه الآية التعب كما يظنه عن لم يعرف تفسير القرآن، بل هذا المهني هو

<sup>(</sup>١) سورة ق آية ١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الاحقاف آية ٣٣.

الذى نفاه سبحانه عن نفسه فى آخر السورة بقوله دوما مَسَدْمَا مِن لَمُسُوبِهِ (٢) مُمُ أُخبر سبحانه أنهم فى لمَبْسِ مِن خَلْقَ تَجديد ع(٢) أي أخبر سبحانه أنهم فى لمَبْسِ مِن خَلْق تَجديد على ما هو من أى إنهم النبس عليهم إعادة الحلق خلفا جديداً ، ثم نبهم على ما هو من أعظم آيات قدرته ، وشواهد ربوبيته ، وأدلة المعاد ، وهو خلق الإنسان فإنه من أعظم الآدلة على التوحيد والمعاد .

وأى دليل أوضح من تركيب هـنه الصورة الآدمية بأعضائها ، وأو اها ، وصفائها ، وما فيها من الملحم ، والعظم ، والعروق ، والاعصاب ، والرباطات ، والمنافذ ، والآلات ، والعلوم ، والإرادات ، والصناعات . كل ذلك من نطفة ماء ، فلو أنصف العبد لا كنني بفكرة نفسه ، واستدل ، وجوده على جميع ما أخبرت به الرسل عن الله وأسمائه وصفاته .

ثم أخبر سبحانه عن إحاطة علمه به حتى علم وساوس نفسه ، ثم أخبر عن قربه إليه بالعلم والإحاطة ، وأن ذلك أدنى إليه من العرق الذى هو داخل بدنه ، فهو أقرب إليه بالقدرة عليه والعلم به من ذلك العرق .

وقال شيخنا(٣): المرادبقوله (نحن) أي ملائكتنا كما قال وفإذا قرَّاناهُ

<sup>(</sup>١) سورة ق آية ٢٨ واللغوب: أشد الإعياء وأقصى التعب.

<sup>(</sup>٢) سورة ق آية ١٥ . فى لبس من خلق جديد: اختلط علمهم الأمر وخفيت علمهم الحقيقة حتى وقعوا فى شك من إمكان بعث الناس وخلقهم من جديد .

<sup>(</sup>٣) هو الإمام ابن تيمية شيخ المؤلف وأستاذه .

ظَانَــُمِـع ' مُولَ آنَـهُ ، (۱) أَى إِذَا قرأَه عليك رسولنا جبريل . قال ويدل عليه قوله و إذ كَيْتَـلـَّق السُمُـتــَلـَّقيان ، (۲) فقيد القرب المذكور بتلق الملكين ، فلا حنجة في الآية لحلول (۲) ولا ممطل (٤) .

ثم أخبر سبحانه أنه على يمينه وشماله ملسكين يكتنبان أعماله وأقواله ، ونبه بإحصاء الاقوال وكتابتها على كتابة الاعمال التي هي أقــــل وقوط وأعظم أثرا من الاقوال، وهي غايات الاقوال ونهايتها .

ثم أخبر عن القيامة الصغرى وهى سكرة الموت ، وأنها تجىء بالحق ، وهو لقاؤه سبحانه ، والقدوم عليه ، وعرض الروح عليه ، والثواب ، والمقاب الذى تمجل لهما قبل القيامة السكبرى ، ثم ذكر القيامة السكبرى بقوله و وُنفِخ في الصشود ِ ذياك آيو مُ الوعيدِ ، (•) ثم أخبر أن

<sup>(</sup>١) سورة القيامة آية ١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة ق آية ١٧ والمتلقيان: الملكان الموكلان بمراقبة المرء وتسجيل ما يأخذانه عنه من أقوال وأفمال في كتاب يلقاه يوم القيامة منصورا.

<sup>(</sup>٣) الحلولية : فرقة من المتصوفة تقول إن الله حال أ في كل شيء وفي كل جرء منه متحداً به حتى تجوز أن بطلق على كل شيء أنه الله .

<sup>(</sup>٤) الممطلة : أصحاب مذهب النمطيل ومنهم من أنكر الحالق والبعث والاعادة .

<sup>(•)</sup> سورة ق آية ٢٠ • والوعيد: الوعد بالشر والتهديد به ويقال: الوعيد: لما يوعد به من الشر.

أحوال الحلمى في هدذا البوم، وأن كل أحدياتي انته سبحانه ذلك اليوم ومعه سائق يسوقه، وشهيد يشهد علميه، وهذا غير شهادة جوارحه، وغير شهادة الارض التي كان عليها له وعليه، وغير شهادة رسوله والمؤمنين، فإن انته سبحانه يستشهد على العباد الحفظة والانبياء، والأمكنة التي عملوا عليها الحنير والشر، والجلود التي عصوه بها، ولا يحكم بينهم بمجرد علمه وهو أعدل العادلين وأحكم الحاكين، ولهذا أخير نبيه أنه يحكم بين الناس بما سمعه من إقرارهم وشهادة البيئة لا بمجرد علمه، فكيف يسوغ لحاكم أن يحكم بجرد علمه من غير بهنة ولا إقراد.

ثم أخير سبحانه أن الإنسان في غفلة من هذا الشأن الذي هو حقيق بأن الايففل عنه وأن لا يزال على ذكره و باله ، وقال دفى عَفْ لَمَةً مِنْ كَهَدَاء (١) لا يغفل عنه كما قال د و إنسَّهُ مُ النبي مَنْ مُنْ مُر يبي ، (٢) ولم يقل في شك فيه . وجاء هذا في المصدر و إن لم يحمى عنى الفعل ، فلا يقال غفلت منه ، ولا شككت منه كان غفلته وشكه ابتداء منه ، فهو مبدد أغفلته وشكه ، وهذا أبلغ من أن يقال في غفلة عنه وشك فيه ، فإنه جمل ما ينبغى أن يكون مبدأ التذكرة و اليقين ، ومنشأهما مبدأ للففلة و الشك .

شم أخير أن غطاء الففلة والذهول يسكشف عنه ذلك اليوم كما يسكشف غطاء النوم عن القلب فيستيقظ، وعن العين فتنفتح ، فنسية كشف هذا الفطاء عن العبد عند المعاينة كنسبة كشف غطاء النوم عنه هند الانتباء .

ثم أخير سبحانه أن قرينه وهوالذي قرن به في الدنيا من الملائكة بكستب

<sup>(</sup>۱) سورة ق آية ۲۲ (۲) سورة هود آية ۱۱۰ . (م ۲ – الفوائد )

عمله وقوله ، يقول لمسا يحضره : هدندا الذي كنت وكاتني به في الدنيا قد أحضر نه وأنيتك به ، هذا قول مجاهد . وقال ابن قنيبة : المهني هسدنا ما كتبته عليه وأحصيته من قوله وعمله حاضر هندى . والتحقيق أن الآية تتضمن الامرين : أي هذا الشخص الذي وكلت به ، وهذا عمله الذي أحصيته عليه ، فيئنذ يقال وألقيميا في جهدنيم ، (۱) وهذا إما أن يكرن خطاباً للسائق والشهيد ، أو خطاباً للملك الموكل بمذابه وإن كان واحداً . وهو مذهب معروف من مذاهب العرب في خطاباً . أو تمكون الوقف .

مم ذكر صفات هذا الملق فذكر له ست صفات (أحدها) أنه كفار لمنهم الله وحقوقه، كفار بدينه وتوحيده وأسمائه وصفاته. كفار برسله وملائكته. كفار بكتبه ولقائه (الثانية) أنه معاند للحق يدفعه جحداً وعناداً (الثالثة) أنه مناع للخير، وهسدنا يعمم منعه للخير الذي هو إحسان إلى نفسه من الطاعات والقرب إلى الله، والخير الذي هو إحسان إلى الناس، فليس فيه خير لنفسه ولا لبني جلسه كما هو حال أكثر الخلق (الرابعة) أنه مع منعه للخير معتد على الناس ظلوم غشوم، معتد عليهم بيده ولسانه (الخامسة) أنه مريب أي صاحب ديبة (السادسة) أنه مع ويرضي له، ويحلف باسمه، وينذر له، ويوالى فيه، ويعادى فيه. فيختصم ويرضي له، ويحلف باسمه، وينذر له، ويوالى فيه، ويعادى فيه. فيختصم هر وقرينه من الشياطين ؛ ويحيل الأمر عليه، وأنه هو الذي أطفاه وأضله، فيقول قرينه نا لم يكن لى قوة أن أضله وأطفيه هو المناه وأطفيه ه

<sup>(</sup>١) سورة ق آية ٢٤.

ولكن كان فى ضلال بميد اختاره لنفسه ، وآثره على الحق ، كما قال لمبلس لاهل النار دوما كان لى علمت المبلس لاهل النار دوما كان لى علمت المبلس لاهل النار دوما كان لى علمت الله على الله على الله على الله على الله على عند الله .

وقالت طائفة: بل قرينه هبنا هو الملك فيدعى عليه أنه زاد عليه فيه كتبه عليه وطنى، وأنه لم يفعل ذلك كله، وأنه أعجله بالسكتابة عن التوبة ولم يمهله حتى يتوب، فيقول الملك مازدت فى السكتابة على ما عمسل ولا أعجلته عن التوبة و ولسكن كان فى صلال بعيد ، (٢) فيقول الرب تعالى د لا تخت مسيمهوا كدى ، (٣) وقد أخير سبحامه عن اختصام السكنفار والشياطين بين يديه فى سورة الومر. وأخير عن اختصام أحل عن اختصام النار فها فى سورة الشعراء وسورة الومر. وأخير عن اختصام أحل النار فها فى سورة الشعراء وسورة ص .

ثم أخير سبحانه أنه لا يبدل القول لديه ، فقيل المراد بذلك قوله د لا ملان ته خير من الجينة والنساس أحمَدين (٤) ، ووحده لاهل الإيمان بالجنة، وأن هذا لا يبدل ولا يخلف ، قال ابن عباس : ير يد مالوعدى خلف لاهل طاعتى ولا أهل معصيتى . قال مجاهد : قد قضيت ما أنا قاض ، وهذا أصح القولين في الآية .

وفيها قول آخر . . أن المعنى مايغير القول عندى بالكذب والتلبيس

<sup>(</sup>۱) سورة إبراهيم آية ۲۲. (۲) سورة ق آية ۲۷. (۲) سورة ق آية ۲۸. (٤) سورة السجدة آية ۱۳.

كما يغير عند الملوك والحسكام، فيسكون المراد بالقول قول المختصمين، وهو اختيار الفراء وابن قتيبة. قال الفراء: المعنى ما يكذب عندى لعلى بالفيب وقال ابن قتيبة: أى ما يحرف القول عندى. ولا يزاد فيسه ولا ينقص منه، قال: لانه قال القول عندى ولم يقل قولى. وهذا كما يقال لا يسكنذب عندى، فعلى القول الأول يكون قوله دوما أنا بظكلام للا يسكنذب عندى، فعلى القول الأول يكون قوله دوما أنا بظكلام المناف عندى، عام قوله دوما أيبدل الشقول الأولى عندى عندا فهو عدل لا ظلم فيسه أى ما قلمته ووعدت به لابد من فعله. ومع هذا فهو عدل لا ظلم فيسه ولا جور ، وعلى الثانى يسكون قد وصف نفسه بأمرين: أحدهما أن كمال علمه وأطلاعه يمنع من تبديل القول بين يديه ، وترويج الباطل علمه ،

ثم أخبر عنسمة جهنم وأنها كلما ألتى فيها تقول دَهَلْ مِنْ مَرْيِدٍ ، (٣) وأخطأ من قال إن ذلك للنبى أى ليس من مزيد . والحديث الصحيح يرد هذا التأويل .

ثم أخير عن تقريب الجنة من المتةين وأن أهلها هم الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع (إحداها) أن يكون أوابا أى رجاعا إلى الله من معصيته إلى طاعته ، ومن الففلة عنه إلى ذكره . قال عبيد بن عمير: الأواب الذي يتذكر ذنوبه ثم يستغفر منها ، وقال مجاهد : هو الذي إذا ذكر ذنهه في الحلاه أستغفر منه . وقال سعيد بن المسيب : هو الذي يذنب ثم يتوب ، ثم يذنب

<sup>(</sup>١) سورة ق آية ٢٩.

<sup>(</sup>٢) سووة ق آية ٢٩.

<sup>(</sup>٣) سورة ق آية ٣٠ .

ثم يتوب (الثانية) أن يكون حفيظا . قال ابن هباس : لمـــا أتتمنه الله عليه وافترضه ، وقال قتادة : حافظ لمـــا استودعه الله من حقه ونعمته .

ولما كانت النفس لها قوتان، قوة الطلب وقوة الإمساك، كان الأواب مستعملا لقوة الطلب فى رجوعه إلى الله ومرضاته وطاعته، والحفيظ مستعملا لقوة الحفظ فى الإمساك عن معاصيه ونواهيه، فالحفيظ الممسك نفسه عما حرم عليه، والأواب المقبل على الله بطاعته (الثالثة) قوله دَمَن خَرِشَى الرخمَن بالفَيَسِيْبِ (١) يتضمن الإقرار بوجوده، وربوبيته، وقدرته، وعلمه، واطلاعه على تفاصيل أحسوال العبد، ويتضمن الإقرار ويتضمن الإقرار بكتبه، ورسله، وأمره، ونهيه، ويتضمن الإقرار بوعده، ووعيده، ولقائه، فلا قصح خشية الرحمن بالفيب إلا بعد هذا كله (الرابعة) قوله و وجاء بقليب منسبر، (١) قال ابن عباس: راجع عن معاصى الله ، مقبل على طاعة الله . وحقيقة الإنابة عكوف القاب على طاعة الله وعبته والإقبال عليه . ثم ذكر سبحانه جزاء من قامته به هذه الأوصاف بقوله داد خلوكها بسكلام في لك يومم ألم المحلوم ، المؤلم و من قامته به هذه ما يشاء ون قوله داد خلوكها بسكلام في لك يومم المحلوم المحلوم ، المؤلم و المؤلم و المؤلم ، ألم يتواه و الإقبال عليه ، ثم ذكر سبحانه جزاء من قامته به هذه ما يشاء ون قوله داد خلوكها بسكلام في لك يومم المحلوم المؤلم و ال

ثم خوفهم بأن يصيبهم من الهلاك ماأصاب من قبلهم ، وأنهم كانوا أشد منهم بطشا، ولم يدفع عنهم الهلاك بطشهم، وأنهم عندالهلاك تقلبوا وطافوة

<sup>(</sup>١) سورة ق آية ٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة ق آية ٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة ق الآيتان ٢٩، ٢٠٠

فى البلاد ، وهل يحدون محيصا ومنجى من عذاب الله ؟ قال قتادة : حاص(١) أعداء الله فوجدوا أمر الله لهم مدركاً . وقال الزجاج : طوفوا وفقشوا فلم يروا محيصا هن الموت . وحقيقة ذلك أنهم طلبوا المهرب من الموت فلم يجدوه .

ثم أخبر سبحانه أن في هذا الذي ذكر و ذكراى لمن كان كا أم أللب أو ألدة ي السّمدم و هو شهيد أو (٢) ثم أخبر أه خلق السموات والارض وما بينهما في ستة أيام ولم يمسه من تعب ولا إعياء ، تكذيب لأعدائه من اليهود حيث قالوا إنه استراح في اليوم السابع ، ثم أمر نبيه بألتاسي به سبحانه في الصبر على قول أعداؤه فيه ، كما أنه سبحانه صبر على قول اليهود أنه استراح ، ولا أحد أصبر على أذى يسمعه منه ، ثم أمره بما يستمين به على الصبر وهو النسبيح بحمد ربه قبل طلوح منه ، ثم أمره بما يستمين به على الصبر وهو النسبيح بحمد ربه قبل طلوح الشمش وقبل غروبها ، وبالليل وأدبار السجود ، فقيل هو الوتر ، وقيل الركمتان بعد المفرب ، والأول قول ابن عباس ، والثاني قول عمرو وهلى وأبو هريرة والحسن بن على ، وإحدى الروايتين عن ابن عباس ، وعنابن وأبو هريرة والحسن بن على ، وإحدى الروايتين عن ابن عباس ، وعنابن عباس رواية ثالثة أنه التسبيح باللسان أدبار الصلوات المكتوبات .

مُم خُمُ السورة بذكر المعاد ونداء المنادى برجوع الأرواح إلى أحد أحسادها للحشر، وأخبر أن هذا النداء من مكان قريب يسمعه كل أحد و يَوم يَشْقَق و يَوم يَشْقَق (٣) بالبعث ولقاء الله، يوم تشقق

<sup>(</sup>١) حاص عنه : عدل وحاد يقال ما عنه محيص : أي محيد ومهرب.

<sup>(</sup>٢) سورة ق آية ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة ق آبة ٢٤.

﴿ لارض عنهم كما تشقق عن النبات فيخرجون سراعاً من غير مهلة ولابطء ، خلك حشر يسير عليه سبحانه .

ثم أخير سبحانه أنة عالم بما يقول أعداؤه ، وذلك يتضمن مجاذاته لهم بقولهم إذ لم يخف عليه ، وهو سبحانه يذكر علمه وقدرته لتحقيق الجزاء، شم أخبره أنه ليس بمسلط عليهم ولا تهاد ، ولم يبعث ليجبره على الإسلام ويكرههم عليه ، وأمره أن يذكر بكلامه من يخاف وعيده ، فهو الذى ينتفع بالتدكير ، وأما من لا يؤمن بلقائه ، ولا يخاف وعيده ، ولا يرجو ثواه ، فلا ينقم بالتذكير .

#### ﴿ فائدة ﴾

قول النبي وَيُطَلِّجُ لَعْمَرُ وَمَا يَدَرِيكُ أَنَّ اللهُ أَطَلَمُ هَلَى أَهُلُ بِعْرُ فَقَالُ الْعَلُوا مَاشَتُمْ فَقَدَ غَفَرَتُ لَـكُم ، (١) أشكل على كثير من الناس معناه فإن خااهره إباحة كل الاعمال ، وتخييرهم فيما شاءوا منها ، وذلك متنع . فقالت طائفة منهم ابن الجوزى: ليس المراد من قوله (اعملوا) الاستقبال وإنما هو للماضى ، وتقديره أى عمل كان لـكم فقد غفرته . قال ويدل على فظك ششان :

(أحدهما) أنه لو كان للمستقبل كان جوابه قوله: فسأغفر الـكم.

( والثانى ) أنه كان يكون إطلاقا فى الذنوب ولاوجه لذلك، وحقيقة هذا الجواب . . إنى قد غفرت لـكم بهذه الغزوة ما سلف من ذنوبكم ،

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح : وانفقوا أن البشارة المذكورة فيما يتملق ياحكام الآخرة لا بأحكام الدنيا من إقامة الحدود وغيرها . والله أعلم .

اسكمنه ضميف من وجهين (أحدهما) أن لفظ (اعملوا) بأباه فإنه للاستقبال دون الماضى. وقوله و قد غفرت المكم ، لا يوجب أن يكون اعملوا مثله ، فإن قوله و قد غفرت ، كم المنقبل ، كون اعملوا مثله ، فإن قوله و قد غفرت ، تحقيق لوقوع المغفرة في المستقبل ، كقوله و أتى أمر الله به إلى و رَجّاه رَ بُسك ، (٢) و نظائره (الثاني) أن نفس الحديث يرده ، فإن سببه قصة حاطب(٣) وتجسسه على النبي و المنه و و و و و الله و مراد منه قطماً ، فالذي نظن في ذلك – واقع أعلم – أن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام ولمنهم قد يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب ، ولكن لا يتركهم سبحانه يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب ، ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليها ، بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر مضرين عليها ، بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر مغفور لهم، ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم ، كا لا يقتضى خلك أن يعطلو الله رائض و ثوقا بالمغفرة و فلو كانت قدحسات بدون الاستمرار

<sup>(</sup>١) سورة النحل آية ١ . (٢) سورة الفجر آية ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) هو حاطب بن أبى بلتمة . كتب إلى بعض المشركين من أهل مكة عظيرهم ببعض أمر دسول أنه عظيه . فلما علم النبي بذلك أرسل خلف حاملة السكتاب حتى استردوه منها ، ولما سأل النبي حاطبا عن السبب اعتذر بأنه كان يريد أن يتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابته ، وأنه لم يفمل ذلك كفرا ولا رضا بالسكفر بعد الإسلام ، فصدقه النبي ولم يصدقه عمر وقال : دعني يارسول الله أضرب عنق هذا المنافق : فقال د إنه شهد بدرا ، ومايدريك لمل أنه أن يسكون قد اطلع على أهسل بدر فقال اعلوا ما شئتم فقد غفرت لسكم .

على القيام بالأوامر لما احتاجوا بهد ذلك إلى صلاة ، ولا صيام ، ولا حج ، ولا زكاة ، ولا جهاد ، وهذا محال ، ومن أوجب الواجهات التوبة بعد ذلك . فضهان المغفرة لا يوجب تعطيل أسباب المغفرة . ونظير هذا قوله في الحديث الآخر و أذنب عبد ذنها فقال أى رب أذابت ذنبا أغفره لى فنفرله ، ثم مكث ما شاء الله أن يمكث ثم أذنب ذنبا آخر ، فقال أى رب أصبت ذنبا فاغفره لى فنفرله ، ثم مكث ما شاء الله أن يمكث ، ثم أذنب ذنبا آخر فقال أى رب أصبت ذنبا فاغفره لى ، فقال الله : علم أذنب ذنبا آخر فقال الله : علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به ، قد غفرت لعبدى فليعمل ما شاء ، فليس في هذا إطلاق وإذن منه سبحانه له في المحرمات والجرائم ، وإنما فليس في هذا إطلاق وإذن منه سبحانه له في المحرمات والجرائم ، وإنما بدل على أنه يغفر له ما دام كذلك . . إذا أذنب تاب .

واختصاص هذا العبد بهذا لآنه قد علم أنه لايصر على ذنب، وأنه كدا أذنب تاب، حكم يعم كل من كانت حاله حاله، لسكن ذاك العبد مقطوع له بذلك كما قطع به لأهل بدر، وكذلك كل من بشره وسول اقد صلى الله عليه وسلم بالجنة أو أخبره بأنه مغفود له، لم يفهم منه هو ولا غيره من الصحابة إطلاق الذنوب والمعاصى له، ومسامحته بترك الواجبات، بلكان هؤلاء أشد اجتهاداً وحذرا وخوفا بعد البشارة منهم قبلها، كالعشرة المشهود لهم بالجنة. وقد كان الصديق شديد الحذر والمخافة وكذلك عمر، فإنهم علموا أن البشارة المطلقة مقيدة بشروطها والاستمر اد عليما إلى المؤن فيا شاءوا من الأهمال.

#### ﴿ فَاتَّدَةُ جَلَّيْـلَةً ﴾

قوله تعالى و محور الذي تجعل المكر الارض ذكولا فأهدوا في مناكبها (۱) وكلوا من وزفه وإليه المشهور (۱) اخبر سبحانه أنه جعل الارض ذلولا منقادة للوطء عليها وحفرها وشقها والبناء عليها ، ولم يحملها مستصعبة متنعة على من أراد ذلك منها ، وأخبر سبحانه أنه جعلها مهادا ، وفراشا ، وبساطا ، وقرارا ، وكفاتا (۲) ، وأخبر أنه دحاها (۳) ، مهادا ، وفراشا ، وبساطا ، وقرارا ، وكفاتا (۲) ، وأخبر أنه دحاها (۳) ، الفجاج والطرق ، وأجرى فيها الانهار والعيون . وبارك فيها ، وقدر فيها الفجاج والطرق ، وأجرى فيها الانهار والعيون . وبارك فيها ، وقدر فيها أقواتها ، ومن بركها أن الحيوانات كاما وأرزاقها وأقواتها تخرج منها ، ومن بركها أنك تودع فيها الحب فتخرجه لك أضعاف أضعاف ما كان ، ومن بركها أنها تحمل الاذى على ظهرها وتخرج لك من بطنها أحسن ومن بركها أنها تحمل الاذى على ظهرها وتضرج له كل مليح ، ومن بركها أمها تستر قبائح العبد وفضلات بدنه وتواريها ، وتضمه وتؤويه ، وتخرج له طعامه وشرابه ، فهى أحمل شيء الأذى ، وأعوده بالنفع . فلا كان من التراب خير منه وأبعد من الآذى وأقرب إلى الحيو .

<sup>(</sup>١) سورة الملك آية م١. مناكب الأرض: فسرت بالجبال على التشبيه. إذ هي ناتئة بارزة ، وفسرت أيضاً بحوانب الأرض على التشبيه .

<sup>(</sup>٢) المكفات: ما تجتمع فيه الاشباء أو الناس.

<sup>(</sup>٢) دحاها : بسطها ومهدها للسكني وللسير فيها .

<sup>(</sup>٤) طحاها : بسطها .

والمتصود أنه سبحانه جمل لنا الأرض كالجمل الذلول ، الذلول الذي كيفها يقاد ينقاد . وحسن التعبير بمناكبها عن طرقها وفجاجها ألما تقدم من وصفها بكونها ذلولا فالمساش عليها يطأ على مناكبها وهو أعلى شيء فيها . ولهذا فسرت المناكب بالجبال كمناكب الإنسان وهي أعاليه ، قالوا وذلك تنبيه على أن المشي في سهو لها أيسر . وقالت طائفة بل المناكب الجوانب والنواحي ، ومنه مناكب الإنسان لجوانبه ، والذي يظهر أن المراد مِلمَاكِ الْأَعَالَى . وهذا الوجه الذي يمثى عليه الحيوان هو العالى من الأرض دون الوجه المقابل له ، فإن سطحالكرة أعلاها ، والمشي إنما يقم في سطحها ، وحسن التعبير عنه بالمناكب لما تقدم من وصفها بأنها ذلول، ثم أمرهم أن يا كلوا من رزة الذي أودعه فيها ، فذللها لهم ووطأها ، وفتق فيها السبل والطرق التي يمشون فيها، وأودعها رزقهم ، فذكر تهيئة المسكن للانتفاع والتقلب فيه بالذهاب والجيء والأكل عا أودع فيه للساكن ، ثم نبه بقوله (وإليه اللشور) على أنا في هذا المسكن غير مستوطنين ولا مقيمين . بل دخلناه عابرى سبيل ، فلا محسن أن تتخذه وطناً ومستقرأ . وإنما دخلناه لننزود منه إلى دار القرار ، فهو منزل عبور لا مستقر حبور(١) ، ومعدر وعر لا وطن ومستقر.

فتضمنت الآية الدلالة على ربو بيته ، ووحدانيته ، وقدرته ، وحكمته ،

<sup>(</sup>۱) الحبود : السرود والنعم . وحبره من باب نصر : سره ومنه قوله تعالى ( فى روصة يحبرون ) أى يسرون وينعدون .

#### ﴿ فائــدة ﴾

الإنسان قوتان : قوة علمية نظرية ، وقوة عملية إرادية ، وسعادته التامة موقوفة على استدكال قوتيه العلمية والإرادية ، واستدكال القوة العلمية إلى المحية إلى المحية إلى المحية إلى المحية إلى المحيونة العلمية إلى المحيونة المحية ، ومعرفة المحية ، وأعلم الناس أعرفهم بها فهذه المحادف الخسة محصل كال قوته العلمية ، وأعلم الناس أعرفهم بها وأفقههم فيها .

واستمكال القوة العلمية الإرادية لا تحصل إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على العبد، والقيام بها إخلاصاً، وصدقا، ونصحاً، وإحسانا، ومنابعة، وشهو دأ لمنته عليه، وتقصيره هو في أداء حقه. فهو مستحي من مواجهته بتلك الحدمة لعلمه أنها دون ما يستحقه عليه، ودون دون ذلك، وأنه لا سبيل له إلى استكمال هاتين القوتين إلا بمعرفته، فهو مضطر إلى أن بحديه الصراط المستقيم الذي هدى إليه أو لياءه وخاصته، وأن يحنبه الحروج عن ذلك الصراط. إما بفساد في قوته العلمية فيقع في الصلال، وإما في قوته العلمية فيقع في الصلال،

فكال الإنسان وسعادته لا تتم إلا بمجموع هذه الأمور . وقد تضمنتها سورة الفاتحة وانتظمتها أكل انتظام ، فإن قوله و الحشد كنه ركب المساكلين . الرسمحة الرسمة الرسمة الله كروم الدين م (١) يتضمن الأصل الآولى وهو معرفة الرب تعالى ، ومعرفة أسمائه ، وصفاته ، وأفعاله . والاسماء المذكورة في هذه السورة هي أصول الاسماه الحسني ، وهي امم الله ، والرب ، والرحن . فاسم ألله متضمن لصفات الآلوهية . واسم الرب متضمن لصفات الإحسان ، والجود ، والبر . ومعانى أسمائه تدور على هذا .

وقوله : د إيماك نمسيد وإيماك نسستكمين ، (٢) يتضمن معرفة الطريق الموصلة إليه ، وأنها ليست إلا عبادته وحده بما يحبه ويرضاه ، واستمانته على عبادته .

وقوله دا هدنا العشراط المستقم ع(٣) يتضمن بيان أن العبد الاسبيل له السيل له السيل له السيل له السيلة إلا بهداية ربه له . كالاسبيل له إلى عبادته إلا بمعونته ، فلاسبيل له إلى عبادته إلا بمعونته ، فلاسبيل له إلى الاستقامة على الصراط إلا بهدايته .

وقوله « عَبْرِ الْمُغْـضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالَةِنُّ ﴾(٤) يتضمن بيان

<sup>(</sup>١) سورة الفاتحة الآيات ٢ ، ٣ ، ٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الفاتحة آية ه .

<sup>(</sup>٣) سورة الفائعة آية ٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الفاتحة آية ٧.

طرف الإنحراف عن الصراط المستقم. وأن الإنحراف إلى أحد الطرفين إنحراف إلى العدالطرفين إنحراف إلى الفلال الذي هو فساد العلم والاعتقاد، والإنحراف إلى الطرف الآخر إنحراف إلى الفضب الذي سببه فساد القصد والعمل. فأول السورة رحمة، وأوسطها هداية، وآخرها نعمة، وحظ العبد من النعمة على قدر حظه من الرحمة، فعاد الأمركاه إلى نعمة ورحمته، والنعمة والرحمة من لوازم ربوبيته، فلا يكون إلا رحيا منعماً، وذلك من موجبات إلهيته، فهو الإله الحق وإن جمعده الجاحدون وعدل به المشركون.

فن تحقق بممانى الفاتحة علما ومعرفة وعملا وحالا فقدد فاز من كاله بأوفر نصيب ، وصارت عبوديته عبودية الذين ارتفعت درجتهم عن عوام المتعبدين واقه المستعان .

## ﴿ فائدة ﴾

الرب تمالى يدعو عباده فى القرآن إلى معرفته من طريقين (أحدهما) النظر فى مفعولاته (والثانى) التفكر فى آيانه و تدبرها، فتلك آياته المشهودة، وهذه آياته المسموحة المعقولة، فالنوع الأول كقوله د إن فى خلاق السسموات والارض واختيلاف المسلموات والفائلك التي تجدرى فى البسموس ما يَنفيم للناس (١) إلى آخرها وقوله : د إن تحديل السسموات والارض واختيلاف الماتيل والنسهار فى خلاق السسموات والارض واختيلاف الماتيل والنسهار فى خلاق المسلموات والارض واختيلاف المقرآن والشانى كقوله : لايات الأولى الالهاب ع(٢) وهو كثير فى القرآن والشانى كقوله :

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ١٦٤ . (٢) سورة آل عمران آية ١٩٠.

د أفسَلا َ يَسْسِد "بِرُونَ القُسُرآنَ ،(١) وقوله : د أَفْهَمْ يَدَ" بُرُوا الفَهَوَ لَ ،(٢) وقوله : د كتاب أنشن كناه لليشك مُبارك لِيَسَد " بُرُوا آيا تو ،(٣) وهو كثير أيضاً .

فاما المفعولات فإنها دالة على الآفمال، والآفمال دالة على الصفات، فإن المفعول بدل على فاعل فعله، وذلك يستلزم وجوده، وقدرته، ومشيئته، وعلمه، لاستحالة صدور الفعل الاختيارى من معدوم أو موجود لا قدرة له ولاحياة، ولا علم، ولا إرادة، ثم ما فى المفعولات من التخصيصات المتنوعة دال على إرادة الفاعل، وأن فعله ليس بالطبع بحيث يكون واحداً غير متكرر. وما فيها من المصالح، والحسك، والفايات المحمودة دال على حكمته تعالى. وما فيها من المصالح، والإحسان، والخير دال على رحمته، وما فيها من البطش، والانتقام، والعقوبة دال على غضبه، وما فيها من الإكرام، والتقريب، والعناية دال على محبته، وما فيها من الإعانة، والإبعاد، والحذلان دال على بغضه ومقته، وما فيها من ابتداء الشيء فى فاية النقص والضعف، ثم سوقه إلى تمامه ونها بنه دال على وقوع المعاد، وما فيها من أحوال النبات والحيوان وتصرف المياه دليل على إمكان المعاد، وما فيها من الحرال النبات التي لو عدمتها كانت ناقصة دليل على صحة النبوات. وما فيها من الحكالات التي لو عدمتها كانت ناقصة دليل على صحة النبوات. وما فيها من الحكالات التي لو عدمتها كانت ناقصة دليل على النبوات . وما فيها من الحكالات التي لو عدمتها كانت ناقصة دليل على النبوات. وما فيها من الحكالات التي لو عدمتها كانت ناقصة دليل على صحة النبوات. وما فيها من السكالات التي لو عدمتها كانت ناقصة دليل على النبوات. وما فيها من السكالات التي لو عدمتها كانت ناقصة دليل على النبوات. وما فيها من السكالات التي لو عدمتها كانت ناقصة دليل على النبوات . وما فيها من السكالات التي لو عدمتها كانت ناقصة دليل على النبوات .

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية ٨٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون آية ٦٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة ص آية ٢٩.

معطى تلك الـكمالات أحق بها ، فمفمولاته من أدل شيء على صفاته ، وصدق ما أخبرت به رسله عنه .

فالمصنوعات شاهدة تصدق الآيات المسموعات ، منبهة على الاستدلال بالآيات المصنوعات ، قال تمالى « سَنُربِمِم " آيا تِنا في الآفاق ، وفي أنْ فُكُسِم " حَى يَدَبِين كُم أَنَّه الحَق (١) أي أن القرآن حق فأخبر أنه لابد من أن يربيم من آياته المشهودة ما يبين لهم أن آياته المتلوة حق . ثم أخبر بكفاية شهادته على صحة خبره بما أقام من الدلائل والبراهين على صدق رسوله ، فاياته ، أهو الدايل والمدلول عليه ، فهو الدايل بنفسه فهو الشاهد والمشهود له . وهو الدايل والمدلول عليه ، فهو الدايل بنفسه على نفسه كما قال بمض المارفين : كيف أطلب الدايل على ما هو دايل لى على نفسه كما قال بمض المارفين : كيف أطلب الدايل على ما هو دايل لى على شيء ، فأى دايل طلبته عليه فوجوده أظهر منه . لهذا قال الرسل المرميم « أفي الله شياء عرفت به في الحقيقة وإن كان عرف ، وأبين من كل دايس دايس المناه وأحكامه عليه .

### ﴿ فائدة ﴾

فى المسند وصحيح أبى حاتم من حديث عبد الله بن مسعود قال : قال وسول الله عبد الله عبداً م ولا حزن فقال اللهم إنى عبدك ابن

<sup>(</sup>١) سورة فصلت آية م.

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم آية ١٠.

عبدك، ابن أمتك (١) ، ناصبق (٢) بيدك، ماض ف حكمك، عدد ل ف قصاؤك، أسائك بكل إسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلفك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجمل القرآن العظيم ربيع قلمي، ونور صدرى، وجلاء حزني، وذهاب همي وغمى، إلا أذهب الله همه وغمه، وأبدله مكانه فرحاً. قالوا يا رسول الله أفلا نتعلمهن؟ قال بلى ينبغي لمن سممهن أن يتعلمهن ،

فتضمن هذا الحديث العظيم أموراً من المعرفة والتوحيد والعبودية منها: أن الداعى به صدر سؤاله بقوله إلى عبدك ابن عبدك ابن أمتك . وهذا يتناول من فوقه من آبائه وأمهاته إلى أبويه آدم وحواء ، وفى ذلك تملق له واستخذاء بين يديه واعترافه بأنه مملوكه وآباؤه مماليكه ، وأن العبد ليس له غير باب سيده وفضله وإحسانه ، وأن سيده إن أهمله وتخلى عنه الملك ولم يؤوه أحد ، ولم يعطف عليه ، بل يضيع أعظم ضيعة ، وتحت هذا الاعتراف أنى لا غنى في عنك طرفة عين ، وليس لى من أعوذ به وألوذ به غير سيدى الذي أنا عبده . وفي ضمن ذلك الاعتراف بأنه مربوب ، مدبر ، عامور ، منهى ، إنما يتصرف بحكم العبودية لا يحكم الاختيار لنفسه . فليس مذا شأن العبد ، بل شأن الملوك والآحرار . وأما العبيد فتصرفهم على عض العبودية ، فهؤ لاء عبيد الطاعة المضافون إليه عبيدانه في قوله عياد" عبادى لحيس (٣) وقوله ه وعباد ما الله عبادى لكن عاميم " شاهان (٣) وقوله ه وعباد ما المنافق الكن عبادى لكن عاميم " شاهان (٣) وقوله ه وعباد المنافون الديلة عبادى لكن عاميم " شاهان (٣) وقوله ه وعباد ما المنافون الديلة المنافون المنافون المنافون المنافون الديلة والمنافون المنافون ا

(م ٣ - الفوائد)

<sup>(</sup>١) الآمة: ضد الحرة. والجمع إماء.

<sup>(</sup>٢) الناصية : ما يبرز من الشعر فى مقدم الرأس . ويقال : أخذ بناصية فلان أذله وجمله فى قبضته .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر الآية ٢٤.

الرَّ حمن الذينَ كِمَـ هُونَ عَلَى الآرْضِ هُو نَا مَ(١) ومن عداهم هبيه القهر والربوبية ، فإضافتهم إليه كإضافة سائر البيوت إلى ملسكه ، وإضافة أو لئك كإضافة البيت الحرام إليه . وإضافة نافته إليه ، وداره الى هي الجئة إليه ، وإضافة عبودية رسوله إليه بقوله دوأنـ لما قامَ عبد الله عبد عُدُوهُ مَرْهُ ) .

وفى التحقيق بمعنى قوله د إنى عبدلك ، النزام عبوديته من الذلى به والحضوع، والإنابة، وامتثال أمر سيده، واجتناب نهيه، ودوام الافتقار إليه، واللجأ إليه، والاستعانة به، والتوكل عليه، وعياذ العبد به، ولياذه به، وأن لا يتعلق قلبه بغيره محبة، وخوفا، ورجاء، وفيه أيضاً إنى عبد من جميع الوجوه صغيراً وكبهراً، حياً وميتاً، مطيعاً وعاصياً، معافى ومبتلى، بالروح، والقلب، واللسان، والجوارح، وفيه أيضاً أن مالى ونفسى ملك لك، فإن العبد وما يملك لسيده. وفيه أيضاً أنك أنت الذي منذت على بكل ما أنا فيه من نعمة، فذلك كله من إنعامك على عبدك.

وفيه أيضاً إنى لا أتصرف فيما خولتنى من مالى ونفسى إلا بأمرك ، كما لا يتصرف العبد إلا بإذن سيده ، وإنى لا أملك لنفسى ضراً ولا نفعاً ، ولامو تاً ولاحياة ولانشوراً، فإن صحله شهو دذلك فقدقال إنى عبدك حقيقة .

ثم قال ناصبی بیدك أی أنت المتصرف فی تصرفی كیف تشاء. است أنا المتصرف فن نفسه بید ربه وسیده به و ناصیته بیده ، و وقل بین إصبعین من أصابعه ، و هو ته و حیاته ، و سمادته

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان آية ٦٣ ، وهونا : في سهولة وتواضع ولين .

<sup>(</sup>٢) سورة الجن آبة ١٩ ،

وشقاوته ، وعافيته وبلاؤه كله إليه سبحانه ليس إلى العبد منه شيء ، بل هو في قبضة سيده أضعف من بملوك ضعيف حقير ناصيته بيد سلطان قاهر ، مالك له تحت تصرفه وقبره ، بل الآمر فوق ذلك .

وقوله د ماض فی حکمك ، عدل فی قضاؤك ، تضمن هذا السكلام أمرین : (أحدهما) مضاء حکمه فی عبده (والثانی) پتضمن حمده وعدله ، وهو سبحانه له الملك وله الحمد . وهذا معنی قول نبیه هود د ما من دا به الا مو آخذ بناصیتها ، ثم قال دان رق علی صراط مستقم ، ای مع کونه مالسکا قاهرا ، متصرفا فی عباده . نواصیم بیده ، فهو علی صراط مستقم ، وهو العدل الذی پتصرف به فیم ، فهو علی صراط مستقم فی قوله وفعله ، وقضائه و قدره ، وأمره و نهیه ، وثوابه و عقابه ، فیره کله صدق ، وقضاؤه کله عدل ، وأمره کله مصلحة ، والذی نهی عنه کله مفسدة ، وثوابه لی بستحق المقاب به مفله و حکمته ، وعقابه لمن بستحق المقاب به مدله و حکمته ،

 <sup>(</sup>۱) سورة هزدآیة ۹۹ .

وفرق بين الحكم والقضاء، وجمل المضاد للحكم. والعدل للقضاء. فإن حكمه سبحانه يقناول حكمه الديني الشرعى ، وحكمه الكونى القدرى . والنوعان نافذان في العبد . ماضيان فيه ، وهو مقهور تحت الحسكمين قد مضيا فيه ، ونفذا فيه شاء أم أبى ، ولسكن الحكم السكوني لا يمكنه مخالفته ، وأما الديني الشرعى فقد بخالفة .

ولما كان القضاء هو الإتمام والإكال ، وذلك إنما يكون بعد مصنيه ونفرذه قال دعدل فى قضاؤك ، أى الحكم الذى أكملته ، وأتممته ، ونفذته فى عبدك عدل منك فيه ، وأما الحسكم فهو ما يحكم به سبحانه ، وقد يشاء تنفيذه وقد لا ينفذه ، فإذا كان حكما ديلياً فهر ماض فى العبد ، ولمن كان كونياً فإن نفذه سبحانه مضى فيه ، ولمن لم ينفذه الدفع عنه . فهو سبحانه يقضى ما يقضى به . وغره قد يقضى بقضاء وبقدر أمراً ولا يستطبع تنفيذه وهو سبحانه يقضى ويمضى فله القضاء والإمصاء .

و قوله دعدل فی قصاؤك، يتضمن جميع أقصيته فی عبده من كل الوجوه من حده من كل الوجوه من حدة و مقاوز من حدة و سقم و عنی و فقر ؛ و لذة و ألم ؛ و حياة و موت ؛ و عقو بة و تجاوز و غير ذلك قال تعالى د و مَا أَصَا بَسِكُمْ مِنْ مُمْسَدُ مُصَدِّبَةً فِهَا كَسَهَدَتْ اللهِ مِنْ فَإِنْ الْهِدِيمَ فَإِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا قَدَدً مُتْ أَيْدِيمٍ فَإِنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

(فإن قيل) فالمصية عندكم بقضائه وقدره ، فما وجه العدل في قضائها ؟ فإن

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى آية ۳۰ .

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى آية ٤٨ . والكفور الممعن في الكفر أو من صار الجحود عادة له . وهو صيغة مبالغة .

المدل فى المقوية عليها غير ظاهر، قيل هذا سؤال له شأن، ومر. أجله زهمت طائفة أن المدل هو المقدور، والنظم ممتنع لذاته، قالوا: لآن الظلم هو التصرف فى ملك الغير واقد له كل شيء، فلا يكون تصرفه فى خلفه لا عدلا.

وقالت طائفة: بل العدل أنه لا يعاقب على ماقضاه وقدره، فلما حسن منه العقوبة على الذنب علم أنه ليس بقضائه وقدره، فيكون العدل هو جزاؤ، على الذنب بالعقوبة والذم إما فى الدنيا وإما فى الآخرة، وصعب على هؤلاء الجمع بين العدل وبين القدر، فزعموا أن من أثبت القدر لم يمكنه أن يقول بالعدل. ومنقال بالعدل لم يمكنه أن يقول بالقدر، كما صعب علجم الجمع بين الترحيد وإثبات الصفات، فزعموا أنه لا يمكنهم إثبات التوحيد الا بإنكار الصفات، فصار توحيدهم تعطيلا، وعدهم تكذيبا بالقدر.

وأما أهل السنة فهم مثبتون الأمرين، والظلم عندهم هو وضع الشيء في غير موضع، كتعذيب المطبع ومن لا ذنب له، وهذا قد نزه الله نفسه عنه في غير موضع من كتابه، وهو سبحانه وإن أصل من شاء وقضى بالمعصية والغي على من شاء، فلذلك محض المدل فيه، لأنه وضع الإضلال والحذلان في موضعه اللائق به: كيف ومن أسمائه الحسني (المدل) الذي كل أفعاله وأحكامه سداد، وصواب، وحق، وهو سبحانه قد أوضح السبل، وأرسل الرسل، وأنزل السكتب، وأزاح العلل، ومسكن من أسباب الهداية والطاعة بالأسماع والأبصار والعقول، وهذا عدله، ووفق من شاء بمزيد عناية، وأراد من نفسه أن يعينه ويوفقه فهذا فضله، وخذل من نفسه أن يوينه وبين نفسه، ولم يرد سبحانه من ليس بأهل لتوفيقه وفضله، وخل بينه وبين نفسه، ولم يرد سبحانه من نفسه أن يوفقه ، فقطع عنه فضله، ولم يحرمه عدله. وهسذا نوعان: (أحدهما) ما يسكون جزاء منه للعبد على إعراضه عنه وإيثار

هدوه في الطاعة والمرافقة عليه، وتناسى ذكره وشكره، فهو أهل أن الله فله ويتخلى عنه (والثانى) أن لا يشاء له ذلك ابتداء لما يعلم منه أنه لا يعرف قدر نهمة الهداية ولا يشكره عليه، ولا يتنى عليه بها ولا يحبه فلا يشاؤها له لمدم صلاحية محله قال تعالى « وكذ لك ف تنسا بعضهم فلا يشاؤها له لمدم صلاحية محله قال تعالى « وكذ لك ف تنسا بعضهم يبعث ليسقولوا أهو لام من الله علم على الميش أخلى بالشار المدين عن الله ولو علم القد فيهم تحديراً وقال « ولو علم القد فيهم تحديراً لا يعمد المدل ، كا إذا قضى على هذه النفوس بالصلال والمعصية كان ذلك محض العدل ، كان ذلك عدلا فيه ، وإن كان مخلوقاً على هذه الصفة وقد استوفينا المحكلام في هذا في كنا بنا السكلام في هذا في كنا السكلام في هذا في كنا الله السكلام في هذا في كنا السكلام في هذا في كنا الله المحلام في هذا في كنا الله المحلام في هذا في كنا بنا السكير في القضاء والقدر .

والمقصود أن قوله ﷺ و ماض في حكمك ، حدل في قضاؤك ، رد على الطائفة بن : القدرية (٣) الذين بنكرون عموم أفضية الله في عبده و مخرجون أفسال العباد عن كونها بقضائه وقدره ، ويردون القضاء إلى الآمر والنهى . وعلى الجبرية (٤) الذين يقولون كل مقدور عدل ، فلا يبتى لقوله و عدل في قضاؤك ، فائدة : فإن العدل عنده كل ما يمكن فعله ، والظلم هو المحال لذائه . فكأنه قال ماض ونافذ في قضاؤك . وهذا هو الأول بعينه .

وقوله د اسألك بكل اسم ، إلى آخره توسل إليه باسمائه كابا ما علم العبد عنها وما لم يعلم ، وهذه أحب الوسائل إليه ، فإنها وسيلة بصفاته وأفعاله التي هي مدلول أسهائه .

<sup>(</sup>١) سورة الأنمام آية ٢٠ . (٢) سورة الأنفال آية ١٣ .

<sup>(</sup>٢) القدوية : فرقة من الفرق الإسلامية .

<sup>(</sup>٤) الجعرية : فرقة من الفرق الإسلامية .

ولما كان الصدر أوسع من القلب ، كان النور الحاصل له يسرى منه إلى القلب ، لآنه قد حصل لما هو أوسع منه ، ولما كانت حياة البدن والجوادح كلما بحياة القلب تسرى الحياة منه إلى الصدر ثم إلى الجوادح، سأل الحياة له بالربيع الذي هو مادتها ، ولما كان الحزن ، والهم ، والغم ، يضاد حياة القلب

<sup>(</sup>١) سورة الوحد آية ١٧ . وزيد الماء: ما يعلوه من غثاء عند اضطراب أمواجه من الرغوة وحطام الأشياء . (٢) سورة البقرة آية ١٧ ·

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية ١٩. والصيب: المطر الشديد.

<sup>(</sup>٤) سورة النور آية ه٢٠ (٥) سورة النور آية ٤٣٠ يزجى: عسوق ويدفع برفق ٠ (٦) سورة الأنمام آية ١٢٧٠

واستثارته سأل أن يكون ذهابها بالفرآن فإنها أحرى أن لا تعود . وأما الذا ذهبت بغير القرآن من صحة ، أو دنيا ، أو جاه ، أو زوجة ، أو ولد ، فإنها تعود بذهاب ذلك ، والمسكروه الوارد على القلب إن كان من أمر ماض أحدث الحزن ، وإن كان من مستقبل أحدث الحم ، وإن كان من مستقبل أحدث الحم ، وإن كان من ماضر أحدث الغم ، والله أعلم .

# ﴿ فَا نَدَهُ ﴾

أنزه الموجودات، وأظهرها، وأنورها، وأشرفها، وأعلاها ذاتاً وقدراً، وأوسعها عرض الرحمن جل جلاله، ولذلك صلح لاستوائه عليه. وقدراً، وأوسعها عرض الرحمن جل جلاله، ولذلك صلح لاستوائه عليه. وكل ما كان أقرب إلى العرض كان أنور وأنزه وأشرف عا بعد عنه، ولهذا كان أسفل كانت جنة الفردوس أعلى الجنان وأشرفها وأنورها وأجلما لقربها من العرض إذ هو سقفها. وكل ما بعد عنه كان أظلم وأضيق، ولهذا كان أسفل سافلين شر الأمكنة وأضيقها وأبعدها من كل خير، وخلق اقد القلوب وجعلها محلا لمعرفته ومحبته وإرادته، فهي عرض المثل الآعلى الذي هو معرفته ومحبته وإرادته، قال تعالى: د للذين لا أيق مندون بالإخرة معرفته ومحبته وإرادته، قال تعالى: د للذين لا أيق مندون بالإخرة معلى السدو م و تق المدل ألا على و هو العسرين ألحدكم أم (١) وقال تعالى: د و هو الذي يَبدأ الخلق ثم يُعيد و هو العدرين الحديم أم (١) وقال المشل الاعلى وهو مستو على المشل الاعلى وهو مستو على وقال تعالى: د لينس كم شاله شيء م (١) فهذا من المثل الاعلى ، وهو مستو على وقال تعالى: د لينس كم شاله شيء م (١) فهذا من المثل الاعلى ، وهو مستو على وقال تعالى: د لينس كم شاله شيء م (١) فهذا من المثل الاعلى ، وهو مستو على وقال تعالى: د لينس كم شاله الاعلى ، وهو مستو على .

<sup>(</sup>١) سورة النحل آية ٢٠. (٢) سورة الروم آية ٢٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الشوري آية ١١.

قلب المؤمن فهو عرشه ، وإن لم يكر أطهر الآشياء وأنزهها وأطبهها وأبهدها من كل دنس وخبث لم يصلح لاستواء المثل الآعلى عليه معرفة ومحبة وإرادة ، فاستوى عليه مشل الدنها الآسفل ومحبتها وإرادتها والتعلق بها ، فضاق وأظلم وبعد من كاله وفلاحه حتى تعود الفلوب على قلمين : قلب هو عرش الرحمن، ففيه النور، والحياة ، والفرح ، والسرور، والجياة ، وذخائر الحقيق، وقلب هو عرش الشيطان، فهناك الصنيق، والظلمة، والموت ، والحزن ، والغم ، والهم ، فهو حزين على ما مضى ، مهموم بما يستقبل ، مفموم في الحال .

وقد روى الترمذى وغيره عن النبي كلي أنه قال داذا هخل النورالقاب انفسح وانشرح، قالوا فما علامة ذلك يا رسول الله ؟ قال الإنابة إلى دار الحلود، والتجافى عن دار الفرور، والاستمداد للموت قبل نزوله، والنور الذي يدخل القلب إنما هو من آثار المثل الاعلى، فلذلك ينفسح وينشرح وإذا لم يكن فيه معرفة الله ومحبته فحظه الظلمة والعنيق.

#### ﴿ فَأَدُّدُهُ ﴾

تأمل خطاب القرآن تجد ملكا له الملك كله، وله الحمد كله، أزمة الأمور. كلما بيده، ومصدرها منه، ومردها إليه، مستويا على سرير ملكه، لاتعنى. هليه خافية في أقطار بملكته، عالما بما في نفوس عبيده، مطلعا على أسرادهم وعلانيتهم، منفرداً بتدبير المملكة، يسمع ويرى، ويعطى ويمنع، ويثيب ويما فب، ويسكرم وجهين، ويخلق ويرزق، ويميت ويحيى، ويقدر ويقضى ويدبر، الأمور نازلة من عنده دقيقها وجليلها، وصاعدة إليه لا تتحرك في ذرة إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، فتأمل كيف تجده يثنى على نفسه و يمجد

نفسه ، ويحمد نفسه، وينصح عباده ، ويدلهم على مافيه سمادتهم وفلاحهم، ويرغبهم فيه ، ويحذرهم بما فيه هلاكهم ، ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته ، ويتحبب اليهم بنعمه وآلائه . فيذكرهم بنعمه عليهم ، وياسرهم بمسسا يستوجبون به تمامها ، ويحذرهم من نقمه ، ويذكرهم بما أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه ، وما أعد لهم منالمقوبة إن عصوه ، ويخبرهم بصنعه فيأوليائه وأعدائه ، وكيف كانت فاقبة هؤلاء ، ويثنى على أوليائه بصالح أعمالهم وأحسن أوصافهم ، ويذم أعداء، بسيء أعمالهم وقبيح صفاتهم ، ويضرب الأمثال، وينوع الأدلة والبراهين، ويحيب عنشبه أعدائه أحسن الأجوبة، ويصدق الصادقُ ، ويكذبالـكاذب ، ويقول الحق ويمدى السبيل، ويدعو إلى دار السلام ويذكر أوصافها وحسنها وتعيمها ، ويحذر من دار البوار ويذكر عذابها وقبحها وآلامها ، ويذكر عباده وفقرهم إليه، وشدة حاجتهم لمايه من كل وجه ، وأنهم لا غني لهم عنه طرفة عين . وبذكر غناه عنهم وعن جميع الموجودات، وأنه الغني بنفسه عن كل ما سواه، وكل ماسواه خقير إليه بنفسه . وأنه لا ينال أحد ذرة من الخير فما فوقها إلا بفضله ورحمته ، ولا ذرة من الشر فما فوقها إلا بعدله وحكمته ، ويشهد منخطابه عتابه لاحبابه ألطف عتاب، وأنه مع ذلك مقيل عثراتهم، وغافر زلاتهم، ومقيم أعذارهم، ومصلح فسادهم، والدافع عنهم، والمحاى عنهم، والناصر جوعده ، وأنه وایهم الذي لا ولی لهم سواه ، فهو مولاهم الحق ونصهرهم. على عدوهم . فنعم المولى و نعم النصير .

فإذا شهدت القلوب من القرآن ملسكا عظيماً . رحيماً جواداً . جيلاً حذا شأنه ، فكيف لا تحبه ، وتنافس في القرب منه ؛ وتنفق أنفاسها في التودد إليه ، ويكون أحب إليها من كل ما سواه ، ورضاه آثر عندها

من رصاكل ما سواه؟ وكيف لا تلهج بذكره ويصير حبه والشوق إليه والآنس به مو غذاؤها وقوتها ودواؤها ، بحيث إن فقدت ذلك فسدت وهلكت ، ولم تنتفع جيانها؟ .

### ﴿ فَالَّدَهُ ﴾

قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريفه من صده . وهذا كما أنه في المنوات والاعيان فكذلك هو في الاعتقادات والإرادات . فإذا كان القلب بمتلئا بالباطل اعتقاداً وعبة لم يبق فيه لاعتقاد الحق ومحبته موضع كما أن اللسان إذا اشتغل بالتكلم بما لا ينفع لم يتمكن صاحبه من النطق بما ينفعه إلا إذا فرغ لسانه من النطق بالباطل ، وكذلك الجوارح إذا اشتغلت بغير الطاعة لم يمكن شغلها بالطاعة إلا إذا فرغها من صدها ، فكذلك القلب المشغول بمحبة غير اقه وإرادته والشوق إليه والآنس به ، فكذلك القلب المشغول بمحبة اقه وإرادته والشوق إلى لقائه إلا بتفريفه من تعلقه بفيره . ولا حركة اللسان بذكره والجوارح بخدمته إلا إذا فرغها من ذكر غيره وخدمته ، فإذا امتلا القلب بالشغل بالمخلوق والعلوم التي لا تنفع ، لم يبق فيها موضع للشفل بالله ومعرفة أسمائه وصفاته وأحكامه .

وسر ذلك أن إصفاء القلب كإصفاء الآذن. فإذا صفى إلى غير حديث الله لم يبق فيه إصفاء ولا فهم لحديثه. كما إذا مال إلى غير محبة الله لم يبق غيه ميل إلى محبته. فإذا نطق القلب بغير ذكره لم يبق فيه محل النطق بذكره كاللسان، ولهذا في الصحيح عن النبي سيائي أنه قال دلان يمتل،

جوف أحدكم فيحاً حتى يريه(١) خير له مرف أن يمتلى مشهرا، فبين أن الجوف يمتلى بالشهر فكذلك يمتلى بالشبه ، والشكوك ، والحيالات ، والنقدير أن التي لا تنفع ، والمفاكهات ، والمضحكات ، والحدكايات ونحوها . وإذا امتلا القلب بذلك جاءته حقائق القرآن والعلم لذى به كاله وسعادته فلم تجد فيه فراغا لها ولاقبو لا ، فتعدته ، وجاوزته إلى محل سواه ، كا إذا بذلت النصيحة لقلب ملان من ضدها لا منفذ لها فيه فإنه لا يقبلها ولا تلج فيه ، لكن تمر مجتازة لا مستوطنة وذلك قبل :

نزه فرّادك من سوانا تلقنا فجنابنا حــــل الكل منزه والصبر طلسم الكنز وصالفا من حل ذا الطلسم فاز بكنزه وبالله التوفيق .

## ﴿ فالده ﴾

قوله تمالى: « ألحما كم التكائر ، (۲) إلى آخرها . أخلصت هذه السورة للوعد والوعيد والنهديد . وكنى بها مو مظة لمن عقلها . فقوله تمالى به د أكما كم ، أى شفله كم على وجه لا تعذرون فيه ؛ فإن الإلهاء عن الشيء هو الإشتفال عنه . فإن كان بقصد فهو محل التكليف، وإن كان بفهر قصد كفوله وقالم المنتي أنها ألمتنى آنها عن صلاتى ، كان صاحبه معذور المنتي في الخيصة (۳) و إنها ألمتنى آنها عن صلاتى ، كان صاحبه معذور المنتي عن المسيان وفي الحديث و فلها وتياهي عن الصبي ، أى ذهل عنه ،

<sup>(</sup>۱) ورى كـ د وعي، القيح جوفه أفسده :الفاموس .

<sup>(</sup>٢) سورة التمكائر آية ٧.

<sup>(</sup>٣) الخيصة : الجوع . والخبصة أيضا كساء أسود مربع له علمان ..

ويقال ( لها ) بالشيء أي اشتفل به ، و لها عنه إذا انصرف عنده . واللهو المقلب . واللعب للجوارح ولهذا يجمع بينهما ، ولهذا كان قوله . ألها كم التكاثر ، أبلغ في الذم من شفله عم . فإن العامل قد يستعمل جوارحه بما يعمل وقلبه غير لاه به . قاللهو هو ذهول إعراض ، والتكاثر تفاعل من المكثرة . أي مكاثرة بعضكم لبعض . وأهرض عن ذكر المتكاثر به إرادة لإطلاقه وعمومه . وأن كل ما يكاثر به العبد غيره سوى طاعة الله ورسوله وما يعود عليه بنفع معاده فهو داخل في هذا التكاثر . فالتكاثر كل شيء من مال أو جاه . أو رياسة . أو نسوة ، أو حديث ، أو علم ، ولا سيا إذا لم يحتج إليه ، والتكاثر أن يطلب الرجل أن يكرن أكثر من غيره ، وهذا وتوليدها . والتكاثر أن يطلب الرجل أن يكرن أكثر من غيره ، وهذا اليها . وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الشخير أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ د ألها كم التكاثر ، قال ه يقول ابن آدم مالى ، مالى ، وهل لك من ما لك إلا ما تصدرت فامضيت ، أو أكلت فأفنيت ، أو المسي فأبلت ،

# ﴿ تنبيه ﴾

من لم ينتفع بعينه لم ينتفع بأذنه .

للمبد ستر بينه وبين الله وستر بينه وبين الناس ، فن هتك الستر الذي بينه وبين المة هتك الستر الذي بينه وبين الناس .

للعبد رب هو ملاقیه . وبیت هو ساکه . فینبغی له أن یسترضی ربه . قبل لقائه ، ویعمر بیته قبل انتقاله [لیه . إضاعة الوقت أشد من الموت ، لأن إضاعة الوقت تقطمك عن الله والدار الآخرة . والموت يقطمك عن الدنيا وأهلها .

الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوى غم ساعة فكيف بغم العمر . عبوب اليوم يعقب الحجبوب غداً .

أعظم الربح فى الدنيا أن تشغل نفسك كل وقت بما هو أولى بها وأنفع لها فى معادها .كيف يكون عاقلا من باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة .

يخرج العارف من الدنيا ولم يقض وطره من شيئين : بكاؤه على نفسه وثناؤه على ربه .

المخلوق إذا خفته استوحشت منه وهربت منسه ، والرب تعال إذا خفته أنست به وقربت إليه .

لو نفع العلم بلا عمل لما ذم اقد سبحانه أخبار أهل الكنتاب. ولو نفع. العمل بلا إخلاص لما ذم المنافقين .

دافع الخطرة ، فإن لم تفعل صارت فكرة فدافع الفكرة ، فإن لم تفعل صارت شهوة لحارجا ، فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة ، فإن لم تدافعها صارت فعلا . فإن لم تتداركه بضده صاوعادة فيصعب عليك الانتقال عنها .

التقوى ثلاث مراتب: ( إحداها ) حمية القلب والجوارح عن الآثام والحومات ( الثائية ) الحمية عن الآثام والمحرمات ( الثائثة ) الحمية عن الفصول ومالا يعنى ، فالأولى تعطى العبد حياته ، والثائية تفيده صحته وقوته ، والثالثة تحسيه سروره وفرحه وجبجته .

غررض الحق حين تذب(١) عنمه يقال ناصر الخصم المحـــق. تضـــــل عن الدقيق فهوم قرم فتقضى للمجـل عــلى المدق(٢)

بانته أبليغ ما أسمى وأدركه لابى ولا بشفيدع لى من النياس. إذا أيست وكاد الياس يقطمني جاء الرجا مسرعا من جانب الياس.

من خلفه الله للجنة لم تزل هداياها تأتيه من المكاره، ومن خلفه للنار. لم تزل هداياها تأتيه من الشهوات.

لما طلب آدم الحلود في الجنة من جانب الشجرة عوقب بالحروج منها . ولما طلب يوسف الحروج من السجن من جهة صاحب الرؤيا لبث فيه بضع سنين .

إذا جرى على العبد مقدور يكرهه فله فيه ستة مشاهد (أحدها) مشهد التوحيد وأن الله هو الذى قدره وشاءه وخلقه ، وماشاء اقد كانوما لميشأ لم يكن (الثانى) مشهد العدلوأنه ماض فيه حكمه ، عدل فيه قضاؤه (الثانث) مشهد الرحمة وأن رحمته في هذا المقدور فالبة لغضبه وانتقامه ، ورحمته حشوه (الرابع) مشهد الحدكمة وأن حكمته سبحانه اقتضت ذلك ، لم يقدره سدى ه ولا قضاه عبثاً (الخامس) مشهد الحمد وأن له سبحانه الحمد التام حلى ذلك من جميح وجوهه (السادس) مشهد العبودية وأنه عبد محض من كل وجه ، تجرى عليه احكام سيده وأقضيته بحكم كونه ملحك وعبده ه

<sup>(</sup>۱) الذب : المنسع والدفع ، وقب عن حرعه ذبا من باب قتـل نـ دفع وحمى .

<sup>(</sup>٢) بِمَال: أخذ جله ودقه أي كثيره وقليله .

فيصرفه تحت أحكامه القدرية كما يصرفه تحت أحكامه الدينية فهو محل الجريان هذه الاحكام عليه .

قلة التوفيق ، وفساد الرأى ، وخفاء الحق ، وفساد القاب ، وخمول الله كر ، وإضاعة الوقت ، ونفرة الحلق ، والوحشة بين العبد وبين ربه ، ومنع إجابة المدعاء ، وقسوة القلب ، ومحق البركة فى الرزق والعمر ، وحرمان العلم ، ولباس الذل ، وإهانة العدو ، وضيق الصدر ، والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت ، وطول الهم والغم، وصنك المحيشة وكسف البال تتولد من المعصية والففلة عن ذكر الله كا يتولد الزوع عن الماء ، والإحراق عن المناد هذه تتولد عن الطاحة .

#### ﴿ فصل ﴾

طوبى لمن أنصف وبه فأقر له بالجهل فى علمه ، والآفات فى عمله ، والعيرب فى نفسه ، والتفريط فى حقه ، والظلم فى معاملته ، فإن آخذه بذنو به رأى عدله ، وإن عمل حسنة رآها من منته وصدقته عليه ، فإن قبلما فمنة وصدقة ، ثانية ، وإن ردها فلكون مثلها لايصلح أن يواجه به ، وإن عمل سيئة رآها من تخليه عنه ، وخذلانه له ، وإمساك عصمته عنه ، وذلك من عدله فيه ، فيرى فى ذلك فقره إلى ربه ، وظلمه فى نفسه . فإن غفره اله فبمحض إحسانه وجوده وكرمه .

ونسكنة المسألة وسرها أنه لا يرى ربه إلا محسناً . ولا يرى نفسه إلا مسيئاً ، أو مفرطاً ، أو مفصراً ، فيرى كل ما يسره من فضل ربه علميه وإحسانه إليه ، وكل ما يسوء من ذنوبه وعدل الله فيه . المحبون إذا خربت مناهل أحبائهم قالوا سقياً لسكانها . وكذلك المحب إذا أتت عليه الأعوام تحت النراب ذكر حينئذ حسن طاعته له فى الدنيا . وتودده إليه وتحدد رحمته وسقياه لمن كان ساكناً فى تلك الاجسام البالية .

## ﴿ فائدة ﴾

الفيرة غيرتان : غيرة على الذيء ، وغيرة من الذيء ، فالفهرة على المحبوب حرصك عليه ، والفيرة من المسكروه أن يزاحمك عليه ، فالفيرة على المحبوب لا تتم إلا بالفيرة من المزاحم ، وهدنه تحمد حيث يكون المحبوب ، تقبح المشاركة في حبه كالمخلوق . وأما من تحسن المشاركة في حبه كالرسول والعالم بل الحبيب القريب سبحا له فلا يتصور غيرة المزاحمة عليه بل هو حسد ، والفيرة المحبودة في حقه أن يفار المحب على محبته له أن يصرفها إلى غيره ، أو يفار عليها أن يطلع عليها الفير فيفسدها عليه ، أو يفار عليها أن يشوبها ما يكره محبوبه من رياء أو إعجاب أو محبة لإشراف غيره عليها أن غيبته عن شهود منته عليه فيها .

وبالجلة ففيرته تقضى أن تكون أحواله وأعماله وأفعاله كلها قه . وكذلك يفار على أوقاته أن يذهب منها وقت فى غير وضا محبوبه . فهذه الفيرة من جهة العبد ، وهى غيرة من المزاحم له المعوق القاطع له عن مرضاة محبوبه . وأما غيرة محبوبه عليه فهى كراهية أن ينصرف قليه عن محبقه إلى محبة غيره بحيث يشاركه فى حبه ، ولهذا كانت غيرة الله أن يأتى العبد ما حرم عليه ، ولأجل غيرته سبحانه حرم الفاحشة ما ظهر عنها وما بطن ، لأن الخلق عبيده وإماؤه فهو يفار على إمائه كما يفاد منها وما بطن ، لأن الخلق عبيده وإماؤه فهو يفار على إمائه كما يفاد

السيد على جواديه – وله المثل الأعلى – ويفار على عبيده أن تسكون محبتهم لفه مهيث تحملهم تلك الحبة على عشق الصور ونيل الفاحشة منها.

من عظم وقاد الله فى قلبه أن يعصيه وقره الله فى قلوب الحلق أن يذلوه . إذا علقت شروش(١) المعرفة فى أرض القلب نبتت فيه شجرة الحبة ، فإذا تمكنت وقويت أثمرت الطاعة فلا تزال الشجرة تأتى أكاباكل حين بإذن وجا .

أول مناذل الفوم: أذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرةواصيلا. وأوسطها: هو الذي يصلى عليدكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى. النور . وآخرها: تحيتهم يوم يلقونه سلام .

أرض الفطرة وحبة قابلة لما يغرس فيها ، فإن غرست شجرة الإيمان والمتوى أورثت حلاوة الابدان ، وإن غرست شجرة الجهل والهوى فيكل الثمر مر .

ارجع إلى الله واطلبه من عينك وسممك وقلبك ولسانك ولا تشرد عنه من هذه الأربمة ، فما رجع من رجع إليه بتوفيقه إلا منها ، وما شرد من شرد عنه بخذلانه إلا منها ، ظلوفن يسمع ويبصر ويتسكلم ويبطش - بمولاه - والمخذول يصدر ذلك عنه بنفسه وهواه .

مثال تولدالطاعة ونمرها رتزايدها كمثل نواة غرستها فصارت شجرة ثم أثمرت فأكلت ثمرها وغرست نواها ، فسكلما أثمر منها شيء جنيت ثهره وغرست

<sup>(</sup>١) هو في عرف أهل الشام أصل الثبيء وجذره .

نواه ، وكذلك تداعى المعاصى . فليتدبر اللبيب هذا المشال : فن ثواب الحسنة الحسنة بعدها .

ليس المجب من مملوك يتسذل لله ويتمبد له ولا يمل من خدمته مع حاجته وفقره [ايه، إنما المعجب من مالك يتحبب إلى مملوك بصنوف إنمامه ويتردد إليه بأنواع إحسانه مع غناه عنه.

كنى بك دراً أنك له عبد وكنى بك فحراً أنه لك رب

### ﴿ فصل ﴾

إياكوالمماصى فإنها أذلت عز (البحدوا) وأخرجت إقطاع (السكن ). يا لها لحظة أغرت حرارة الفلق ألف سنة . ما زال يكتب بدم الندم سطور الحزن في القصص ويرسلها مع أنفاس الاسف ، حتى جاءه توقيع (فتاب عليه) .

فرح إبليس بنزول آدم من الجنة وما علم أن هبوط الفائص فى اللجة خلف الدر صمود ، كم بين قوله لآدم د إنى جاعل فى الآرض خلف ألدر ص خليف أن من مراك وقوله لك د إذ مب فرن تسبع كري منها من منها من وجوده لو لم تذنبوا .

يا آدم لاتجوع من قولى لك (أخرج منديا) فلك واصالح ذريتك خلفتها . يا آدم كنت تدخل على " دخول الملوك على الملوك ، والبوم تدخل على " دخول العبيد على الملوك .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ٣٠.

<sup>(</sup>٧) سورة الإسراء آبة ٦٣.

يا آدم لا تجزع من كأس ذلل كانت سبب كيسك فقد استخرج منك داء العجب. وألبست خلمة العبودية، دو حسى أن تكرر هوا ، (١) يا آدم لم أخرج إقطاعك إلى غيرك، إنما نحيتك عنه لا كمل حمارته الك وليهمث إلى العال ففقة د تترجاني أجند و بهر مهر الله ما فقمه عند معصيته هز د البحد و الرق (٣) و لا شرف د و علم آدم ، (١) و لا خصيصة د لما خلفت بيك ي بيك ي (٥) و لا خفر د و نفخت فيه من راوحي ، (١) و لا ما انتفع بذل د ر بنا ظلانما أفف سنك ، (٧) لما الجس در ع التوحيد على بدن الشكر، وقع سهم العدو منه في غير مقتل فجرحه ، فوضع عليسه جبار الشكسار فعاد كما كان ، فقام الجريح كان لم يكن به قلبة (٨) .

## ﴿ فصل ﴾

نجائب النجاة مهيأة للمراد، وأقدام المطرود موثوقة بالقيود .

هبتء واصف الاقداد في بيداء الاكو از فنقلب الوجود و تجم الحبير ، فلما ركدت الربح إذا أبوطالب(٩)غريق في لجة الهلاك ، وسلمان(١٠) على ساحل

| ١٦ | السجدة آبة | ۲) سو رة | ١) سورة البقرة آية ٢١٦ 🛚 ( | ) |
|----|------------|----------|----------------------------|---|
|    |            |          |                            |   |

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية ٣٤ (٤) سورة البقرة آية ٣١

<sup>(</sup>٠) سورة ص آية ٧٠ (٦) سورة الحجر آية ٢٩

<sup>(</sup>٧) سررة الأعراف آية ٢٣

<sup>(</sup>٨) القلمة محركة : الداء الذي يتقلب منه صاحبه على فراشه ، والتعب

<sup>(</sup>٩) هو أبو طالب عم النبي علي .

<sup>(</sup>١٠) هو صلمان الفارسي من أهل أصبهان كان بجوسياً قبل أن يسلم .

السلامة . والوليد بن المفيرة(١) يقدم قومه فى التبه ، وصهيب(٢) قد قدم بقافلة الروم والنجاشى(٣) فى أرض الحبشة يقول لبيك اللهم لبيك ، وبلال بنادى الصلاة خير من النوم ، وأبو جهل فى رقدة المخالفة .

لما قضى فى القدم بسابقة سلمان عرج به دايل الترفيق عن طريق آبائه فى التمجس فأقبل يناظر أباه فى دين الشرك ، فلما علاه بالحجة لم يكن له جواب إلا القيد ، وهذا جواب يتداوله أهل الباطل من يوم حرفوه ، وبه أجاب فرعون موسى « كبين اتسخدات الحما عديرى ع(٤) وبه أجاب الجهمية (٥) الإمام أحمد لما عرضوه على السياط ، وبه أجاب أهل البدع شيخ الإسلام (٢) حين استودعوه السجن (وها نحن على الآثر) فنزل به ضيف « و من تنبال أراب فنال بإكرامه مرتبة « سلمان منا أهل البيت ، فسمع أن وكبا على نية السفر ، فسرق نفسه من أبيه ولا تطع

<sup>(</sup>١) هو الوليد بن المفيرة أخو عالد بن الوليد . حبسه أخواله لما أسلم ثم أفلت من الحبس ولحق بالنبي صلى اقد علميه وسلم وكان النبي صلى اقد علميه وسلم يدءو له .

<sup>(</sup>۲) هو صهیب بن سنان الروی . صحابی مشهود . شهد بدراً ولم یکن رومیاً ، و إنما نسب إلیهم لاتهم سبوه و باعره . هو من النمر بن قاسط ، وکان بمن عذب فی الله . و لما أراد الهجرة منعته قریش فافتدی نفسه منهم عالمه أجم .

<sup>(</sup>٣) النجاشي ملك الحبشة . أكرم المهاجين وأحسن لقاءهم ولم يسلمهم إلى أعدائهم ، وكان بينه وبين النبي تراسل ومكاتبة .

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء آية ٢٩. ﴿ (٥) فرقة تنسب للحهم بن صفوان.

<sup>(</sup>٦) هو الإمام ابن تيمية شيخ المؤلف وأستاذه .

<sup>(</sup>٧) سورة البدرة آبة ١٥٥ .

فركب راحلة المدرم يرجو إدراك مطلب السفادة . فغاص في بحر البعث اليقع بدرة الوجود . فوقف نفسه على خدمة الأدلاء وقوف الأذلاء . فلما أحس الرهبان بانقراض دولتهم سلموا إليه أعلام الإعلام على نبوة فبينا وقالوا: إن زمانه قد أظل فاحذر أن تصل . فرحل مع رفقة لم يرفقوا به و شركوه في بشكمن بخنس درام محمد وددرة مراك فابتاعه بمودى بالمدينة ، فلما رأى الحرة توقد حرا شوقه ، ولم يملم رب المنزل بوجد المناذل . فبينا هو يكابد ساعات الانتظار ، قدم البشير بقدوم البشير . وسلمان في رأس نخلة وكاد القلق يلقيه لولا أن الحزم أمسكه كا جرى يوم دان كادت كاشبها ، (٢) فمجل النول لتلق ركب البشارة ولسان حاله يقول :

خليل من نجد قفا في على الربا فقد هب من تلك الدياد نسيم فصاح به سيده: مالك؟ انصرف إلى شفلك، فقال:

كيف انصرانی ولی فی داركم شفل

ثم أخذ لسان حاله يترنم لو سمع الاطروش(٣) : -

خليل لا والله ما أنا منكا لذا عَلْمَ من آل ليلي بداايا

فلما لتى الرسول عارض نسخة الرهبان بكستاب الأصل فرافقه ، يامحمد أنت تريد أبا طالب ونحن نريد سلمان .

أبو طالب إذ سئل عن إسمه قال عبد مناف . وإذا انتسب افتخر بالآباء، وإذا ذكرت الاموال عبد الإبل . وسلمان إذا سئل عن اسمه

<sup>(</sup>١) سورة يوسف آية ٢٠ (٢) سورة القصص آية ١٠

<sup>(</sup>٣) قال الأزهري: رجل أطروش، قال: ولا أدري أعربي أم دخيل؟

قال عبد الله . وعن نسبه قال ابن الإسلام ، وهن ماله قال الفقر ، وعن حافرته قال المسجد ، وعن كسبه قال الصبر ، وعن لباسسه قال التقوى والتواضع . وعن وساده قال السهر . وعن فخره قال سلمان منا ، وعن قصده قال بريدون وجهه . وعن سيره قال إلى الجنة ، وهن دليله فى الطريق قال إلمام الخلق وهادى الآئمة .

إذا نحن أدلجنا (١) وأنت إمامنا كني بالمطاياطيب ذكراك حاديا وإن نحن أضلانا الطريق ولم نحد دليلا كفانا نور وجهك هاديا

الذنوب جراحات ، ورب جرح وقع في مقتل .

لو خرج مقلك من سلطان هواك وأدت الدولة له .

دخلت دار الهوى فقامرت بعمرك: إذا عرضت نظرة لا تحل فاعلم أنها مسمر حرب فاستنر منها بحجاب د قدُل المدُو منين منها منها بحجاب د قدُل المدُو منين منها بحجاب من الآثر وكنى اقد المؤمنين القتال، بحر الهوك إذا مد أغرق، وأخوف المنافذ على السامح فتح البصر في الماء،

ما أحد أكرم من مفرد فى قيره أعماله تؤنسه منما فى القبر فى روضة ليس كمبد قبره عبسه

على قدر فصل المرمآنى خطوبه (٣) ويعرف عنده الصهر فيما يصيبه ومن قل فيما يتقيه اصطباره (٤) فقسد قل نما يرتجيه نصيبه كم قطع زرع قبل التمام فما ظن الزرع المستحصد . اشتر نفسك فالسوق

<sup>(</sup>١) أدلج: سار من أول الليل (٢) سورة النور آية ٣٠

<sup>(</sup>٣) جمَّع خطب: والخطب الأمر الشديد ينزل.

<sup>(</sup>٤) اصطبر : صهر وحبس النفس عن الجزع .

قائمة والئمن موجود . لابد منسنة الففلةورقاد الهوى ، واسكن كن خفيف. النوم فحراس البلد يصيحون دنا الصباح .

تور المقل يضى في ليل الهوى فتلوح جادة الصواب فيتلح البصير في ذلك النور عواقب الآمور . أخرج بالمزم من هذا الفناء(١) الصيق الحشو بالآفات إلى ذلك الفنا، الرحب الذي فيه ما لا عين رأت ، فهناك لا يتعدر مطلوب ، ولا يفقد محبوب . يا بائماً نفسه جوى من حبه ضنا ، ووصله أذى ، وحسنه إلى فنا ، لقد بعت أنفس الآشياء بشمن بخس ، كانك لم تعرف قدر السلمة ولا خسة الثن . حتى إذا قدمت يوم التفاين(٣) تبين لك الغين في عقد التبايع – لا إله إلا القسلمة : القمشتريها ، و تمنها الجنة . والدلال الرسول – ترضى به عها مجزء يسمير عما لا يساوى كله جناح بعوضة ؟ .

جناح بعوض عندمن صرت عبده یکون علی ذا الحال قدرك هنده لدیه من الحسنی وقد زال وده إذا كان شىء لا يساوى جميعه ويملك جزء منه كلك ما الذى وبعت به نفساً قد استامها(٣)يما

يا مخنث العزم أبن أنت ، والطريق تعب فيمه آدم ، وناح لاجله

<sup>(</sup>١) الفناء بكسر الفاء : سعة أمام البيت وقيل ما امتد من جرانبه وجمعه أفنية .

<sup>(</sup>۲) التغابن: أن يغبن القوم بعضهم بعضا وسمى به يوم القيامة لأن. أمل الجنة يغبنون أهل الناد .

<sup>(</sup>۲) سام البائع السلمة سوماً من باب قال : عرضها للبيع وسامها أيضاً المشترى واستامها : طلب بيعها .

نوح ، ورمى فى النار الحليل ، واضطحع للذبح إسماعيل . و بيع يوسف بشمن بخس ولهث فى السجن بضع سنين . ونشر بالمنشار ذكر با . وذبح السيد الحصور (١) يحيى ، وقاسى الضرأيوب ، وزاد على المقدار بكاء داود ، وسار مع الوحش عيسى ، وعالج الفقر وأنواع الآذى محمد صلى الله عليه وسلم . تزها أنت باللهو واللمب (٢) .

فيا دارها بالحزن إن مزارها قريب واسكن دون ذلك أهوال

الحرب قائمة وأنت أغرل فى النظارة . فإن حركت ركابك فللهويمة . من لم يباشر حر الهجير(٣) فى طلاب المجدلم يقل(٤) فى ظلال الشرف . تقول سليمى لو أقمت بارضنا ولم ندر أنى للمقام أطوف

قيل لبعض العباد إلى كم تنعب نفسك فقال: واحتما أريد.

يا مكرماً مجلة الإيمان بعد حلة العافية وهو مخلقها في مخالفة الحالق لا تنكر السلاب ، يستحق من استعمل نعمة المنعم فيها بكره أن يسلبها .

مرائس الموجودات قد توبلت للناظرين ليبلوهم أيهم يؤثرهن على مرائس الآخرة ، فن مرف قدر التفاوت آثر ما ينهنمي إيثاره .

وحسان السكون لمسا أن بدت اقبلت نحوى وقالت لى الى" فتماميت كأن لم أرهـــا عندما أبصرت مفصودى لدى"

<sup>(</sup>١) الحصور : الذي ببالغ في منع نفسه من الشهوأت .

<sup>(</sup>۲) أى تفتخر وتزهو .

<sup>(</sup>٣) الهجير : نصف النهار عند اشتداد الحر .

<sup>(</sup>٤) قال من باب باع . والقيلولة والقائل : النوم في الظهيرة

كواكب همم العارفين فى بروج عزائمهم سيارة ليس فبها زحل(١). يا من انحرف عنجادتهم(٢)كن فىأواخر الركب، ونم إذا نمت على الطريق قالأمير براعى الساقة .

قيل للحسن سبقنا القوم على خيل دهم(٣) ونحن على حمر ممقرة(٤) ، فقال إن كنت على طريقهم فما أسرح اللحاق بهم .

﴿ فائدة ﴾

من فقد أنسه الله بين الناس ووجده فى الوحدة فهو صادق صعيف ، ومن فقده بين الناس ومن وجده بين الناس وفقده فى الحلوة فهو معلول ، ومن فقده بين الناس وفى الحلوة فهو ميت مطرود ، ومن وجده فى الحلوة وفى الناس فهو المحب الصادق القوى فى حاله ، ومن كان فتحه فى الحلوة لم يكن مزيده إلا منها ، ومن كان فتحه بين الناس وتصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم ، ومن كان فتحه فى وقوفه مع مراد الله حيث أقامه وفى أى شىءاستعمله كان مزيده فى خلوته ومع الناس . فأشرف الاحوال أن لا تختاد انفسك حالة سوى ما يختاره الك ويقيمك فيه ، فسكن معمراده منك ، ولاتكن معمرادك منه .

مصابيح القلوب الطاهرة فى أصل الفطرة منهرة قبل الشرائع ، يكاد ذيتها يضىء ولو لم تمسسه تار .

<sup>(</sup>١) ذحل : كوكب من الخدِّس ، سمى به لبعده وهو مثل فالعلو والبعد.

<sup>(</sup>٢) الجادة: الطريق.

<sup>(</sup>٣) جمع أدهم : أسود . والدهمة : السواد .

<sup>(</sup>٤) جمع حماد : البعهد. وعقر البعير والفرس بالسيف فانعقر أى خبرب به قرائمه وبابه ضرب .

و حد قس (١) ومارأى الرسول ، وكفر ابن أبي وقد صلى معه في المسجد. مع الصب (٢) رمى و لا ماء . وكم من عطشان في اللجة .

سبق العلم بدبوة موسى وإيمان آسية (٣) فسبق تابوته إلى بيتها فجاء طفل منفرد عن أم إلى امرأة محالية عن ولد ، فاقه كم في هذه القصة من عبرة ؟ كم ذبح فرعون في طلب موسى من ولد ولسان القدر يقول: لا نربيه إلا في حجرك.

كان ذو البجادين(٤) يتيا في الصغر فكفله عمه فنازعته نفسه إلى اتباع الرسول فهم بالنهوض فإذا بقية المرض مائمة فقعد ينتظر العم ، فلمسا تكاملت صحته نفد الصبي فناداه ضمير الوجد:

إلى كم حبسها تشكر المضيقا أثرها ربما وجدت طربقا فقال يا مم طال انتظارى لإسلامك وما أرى منك نشاطأ ، فقال : واقد ائين أسلمت لانتزمن كل ما أعطيتك ، فصاح لسان الشوق : نظرة من محد أحب إلى من الدنيا وما فيها .

<sup>(</sup>١) هو قس ( بضم القاف وتشديد السين المهملة ) بن ساحدة الإيادى يضرب به المثل فى البلاغة والفصاحة والحطابة فيقال أبلغ من قس .

<sup>(</sup>٢) المسب: ذو الصبابة ، العاشق المستاق.

<sup>(</sup>٣) زوجة فرءون آمنت بموسى فعذبها فرءو**ن و اسكنها لم تبال با لعذاب** وكانت تدءو الله ( رب ابن لى عندك بيتاً فى الجنة ونجنى من فرهون وعمله ونجنى من القوم الظالمين ) .

<sup>(</sup>٤) لقب عبد الله دليل النبي صلى الله عليه وسلم والبجاء كساء مخطط من أكسية الاعراب يشتملون به جمعه مجد .

ولو قيل للمحفون ليلى ووصلها تريد أم الدنيا وما فى طواياها لقال تراب من غباد نمالها ألذ إلى نفسى وأشنى ابلواها

فلما تمرد السير إلى الرسول جرده من النياب ، فناولته الام مجاداً فقطعه لسفر الوصل نصفين ، إنزر بأحدهما وارتدى بالآخر ، فلما نادى صائح الجهاد قنع أن يكون في ساقة الآحباب . والمحب لا يرى طول الطريق لان المقصود بعينه .

ألا بلغ الله الحمى من يريذه وبلغ أكناف الحمي من يريدها

فلما قضى نحبه نزل الرسول يمهد له لحده وجمل يقول: اللهم إنى أهسيت عنه راضياً فارض عنسه . فصاح ابن مسعود: يا ليتني كنت صاحب القبر .

فيا مخنث العزم أقل ما في الرقعة البيذق فلما نهض تفرزن(١) .

رأى بعض الحكاء برذو ا(٢) يستى عليه فقال : لو هملج(٣) هذا الركب إقدام العزم بالسلوك اندفع من بين أبديها سد القواطع .

القواطع محن يتبين بها الصادق من الكاذب فإذا خضتها انقلبت أموانا لك توصلك إلى المقصود .

<sup>(</sup>۱) البيدق أو البيذق ( فارسى معرب ) من العساكر . تفرزن البيدق صار فرزانا من الفرزانوهو الملكة فى لعبة الشطريج . والمعنى أن الإنسان إذا جدواجتهد فاز وساد .

<sup>(</sup>۲) البرذون: دابة وضرب من الدواب دون الحنيل وأقدر من الحمرُر. (۳) هملج البرذون: مثى مثنية سهلة فى سرعة والهملجة: حسن سير الدابة.

# ﴿ فصل ﴾

الدنيا كامرأة بغى لا تثبت مع زوج إنما تخطب الأزواج ليستحسنوا عليها فلا ترضى بالديائة(١) .

ميزت بين جمالها وفعالهـا فإذا الفهاحة بالملاحـة لا تنى حلفت لنا أن لا تغون عبودنا فكانها حلفت لنا أن لا تنى

السهر فى طلبها سهر فى أرض مسبعة (٢) ، والسهاحة فيها سباحة فى غدير التمساح ، المفروح به هو عين المحزون عليه ، آلامها متولدة من لذاتها ، وأحزانها من أفراحها .

مآرب كانت في الشياب الأهلما عداباً فصارت في المشيب عدابا

طائر الطبع يرى الحبية ، وعين العقل ترى الشرك ، غير أن عين الحوى عمياء :

وعين الرضاعن كل عبب كليلة (٣) كما أن عين السخط تبدى المساويا

تزخرفت الشهوات لآءين الطباع ففض عنها الذبن يؤمنون بالغيب، ووقع تابعوها في بيداء الحسرات وأولئيك على مُهدًى مِن رَبّهم، وأولئيك مُل مُهدًى مِن رَبّهم، وأولئيك مُم اللفيليحون (٤) وهؤلاء يقال لهم وكُلوا و تعتــُدوا و تعتــُدوا و تعتــُدوا و تعتــُدوا و تعتــُدوا و تعتــُدوا و تعتــُدوا

<sup>(</sup>١) الديائة : القيادة . والديوث هو القواد على أهله ، والذى لا يفار على أهله . والذى لا يفار على أهله . (٢) أرض مسبعة : التي تسكتر فيها السباع .

<sup>(</sup>٣) كليلة : عاجزة . لا ترى (٤) سورة البقرة آية . .

<sup>(</sup>ه) سورة المرسلات آية ٢٦.

لما عرف الموفقون قدر الحياة الدنيا وقلة المقام فيها أماتوا فيها الهوى طلبا لحياة الآبد ، لما استيقظوا من نوم الففلة استرجموا بالجدما انتهبه العدو منهم فى زمن البطالة ، فلما طالت عليهم الطريق تلمحوا المقصد فقرب عليهم البعيد ، وكلما أمرت لهم الحياة حلى لهم تذكر ، هذا يو مُكم الذى كنت م أو حدون ، (١) .

على كل مغبر المطالع قائم فصار سراهم فى طهور المزائم على عاتق الشمرى (٢)وهام النمائم رماح المطايا فى صدور المكارم وركب سروا والليل ملق رواقه حدواعزمات ضاعت الأرض بينها تريهم نجدوم الليدل ما يتبعونه إذا اطردت في معرك الجد قصفوا

### ﴿ فصل ﴾

من أعجب الآشياء أن تمرفه ثم لا تعبه ، وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة ، وأن تمرف عن الإجابة ، وأن تمرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره ، وأن تمرف قدر غضبه ثم تتمرض له ، وأن نذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الآنس بطاعته ، وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض في غير حديث و الحديث عنه ثم لا تشتاق إلى إنشراح الصدر بذكره و مناجاته ، وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب غيره ولا تهرب منه بنعم الإقبال عليه والإنابة إليه .

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء آية ١٠٣.

<sup>(</sup>۲) الشعرى : كوكب منير يطلع عند شدة الحروهما شعريان : العبور والفُـمَــيُــصاء . وهام : جمعهامة : الرأس ( والهامة ) من طير المايل وهو الصدى والجمع هام وكانت العرب تزعم أنروح القتيل الذى لا يدرك بثأره تصير هامة فنزةو عند قبره تقول: اسقونى اسقونى فإذا أدرك بثأره طارت .

وأعجب من هذا علمك أنك لابد لك منه ، وأنك أحرج شيء إليه وأنت عنه معرض ، وفيا يبعدك عنه راغب .

# ﴿ فَالَّذَهُ ﴾

ما أخذ العبد ما حرم عليه إلا من جهتين : (إحداهما) سوء ظنه بربه، وأنه لو أطاعه وآثره لم يمطه حيراً منه حلالا ، (والثانية ) أن يكون عالما بذلك وأن من ترك ته شيئاً أعاضه خيراً منه ، ولـكن تفلب شهوته صبره، وهواه عقله ، فالأول من ضعف عله . والثانى من ضعف عقله وبصيرته .

قال يحيى بن مماذ: من جمع الله عليه قلبه في الدعاء لم يرده .

قلمه : إذا اجتمع عليه تلبه ، وصدقت ضرورته وفاقته ، وقرى رجاؤه فلا يكاد برد دعاؤه .

#### ﴿ فصل ﴾

لما رأى المتيقظون سطوة الدنيا بأعلما ، وخداع الآمل لآربابه ، وتملك الشيطان ، وقيادة النفوس ، وأوا الدولة للنفس الآمارة . لجأوا إلى حصن النضر ع والالتجاء كما يأوى العبد المذعور إلى حرم سيده .

شهوات الدنيا كامب الخيال ، ونظر الجاهل مقصور على الظاهر ، فأما ذو العقل فيرى ما وراء الستر .

لاح لهم المشتهى فلما مدوا أيدى التناول بان لأبصار البصائر خيط الفخ فطاروا بأجنحة الحدّر ، وصوبوا إلى الرحيل الثانى ديا كيست قررى يعشلمُون ،(١) تلمح القوم الوجود نفهموا المقصود فأجموا

<sup>(</sup>١) سورة يس آية ٢٦.

الرحيل قبل الرحيل ، وشمروا للسير فى ســـواء السبيل ، فالناس مشتغلون بالفضلات وهم فى قطع الفلوات ، وعصافير الحموى فوثان الشبكة ينتظرون الذبح .

وقع ثُملبان في شبكة فقال أحدهما للآخر : أين الملتق بعد هذا؟ فقال: جعد يومين في الدباغة .

تافة ما كانت الآيام إلا مناماً فاستيقظوا وقد حصلوا على الظفر.
ما مضى من الدنيا أحلام، وما بق منها أمانى، والوقت صائع بينهما.
كيف يسلم من له زوجة لا ترحمه، وولد لا يعذره، وجار لا يامنه، وصاحب لا ينصحه، وشريك لا ينصفه، وعدو لا ينام عن معاداته، ونفسأ مارة بالسوم، ودنيا متزينة، وهوى مرد، وشهوة غالبة له، وغضب

والفس اماره با السوم، ودايا منزينه، وهوى مرد، وشهوة غالبة له، وغضب قاهر، وشيطان مزين، وضعف مستول علميه، فإن تولاه اقد وجذبه إليه انقهرت له هذه كلها. وإن تغلى عنه وكله إلى نفسه اجتمعت عليه فكانت الهلمكذ.

لما أعرض الناس عن تحكيم المكتاب والسنة والمحاكمة إليهما ، واعتقدوا عدم الاكتفاء سهما ، وعدلوا إلى الآراء ، والقياس ، والاستحسان ، وأقوال الشيوخ ، عرض لهم من ذلك فساد في فطره ، وظلمة في قلوبهم . وكدو في أفهامهم ، ومحق في عقوطم ، وعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم حتى ربى فيها الصغير . وهرم عليها البكبير ، فلم يروها منكراً . فجاءتهم دولة أخرى قامت فيها البدع مقام السنن . والنفس مقام العمقل . والحوى مقام الرشد . والصلال مقام الهدى . والمباط مقام المعروف . والجهل مقام العمل . والرياء مقام الإخلاص . والباطل مقام الحق . والحاهنة مقام النصيحة . والظلم مقام الحق . والحق . والحقلم مقام المحتود . والطلم مقام المحتود . والطلم مقام الحق . والحق .

«المدل ، فصادت الدولة والفلمة لهذه الأمرر . وأهلما هم المشار إليهم . وكانت قبل ذلك لاضدادها ، وكان أهلها هم المشار إليهم .

فإذا رأيت دولة هذه الأمرر قد أقبلت ، وراياتها قد نصبت ، وجيوشها قد ركبت ، فبطن الأرضوالله خير من ظهرها . وقلل(١) الجهال خير من السهول . ومخالطة الوحش أسلم من مخالطة الناس .

إقشمرت الآرض وأظلمت السهاء ، وظهر الفساد في البر والبحر من الفجرة. وذهبت البركات ، وقلت الخيرات ، وهزلت الوحوش ، وتكدرت الحياة من فسق الظلمة ، وبكي ضوء النهار وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة والأفعال الفظيمة ، وشكا الكرام السكانبون والمعقبات (٢) إلى ربهم من كرة الفواحش وغلبة المنكرات والقبائح . وهذا والله منذر بسيل عذاب قد انعقد غمامه ، ومؤذن بليل بلاء قد أدلهم (٣) ظلامه ، فاعزلوا . من طريق هذا السهيل بتوبة نصوح . ما دامت التوبة مكنفة وبابها مفتوح . وكانسكم بالباب وقد أغلق ، وبالرهن وقد غلق ، وبالجناح وقد علق . و ما لجناح وقد علق . و سيمنام الذن من ظلم والمن وقد غلق ، وبالجناح وقد علق .

اشتر نفسك اليوم فإن السوق قائمة . والثمن موجود ، والبضائم . رخيصة : وسيأتى على تلك السوق والبضائع يوم لا تصل فيها إلى قليل . ولا كثير ، ذلك يوم التفان ، يوم يمض الظالم على يديه .

إذا أنت لم ترحل بزاد من التق وأبصرت بوم الحشر من قد تزودا ندمت على أن لا تسكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا العمل بغير إخلاص و لا اقتداء كالمسافر عملاً جرا به رملا بثقله ولا ينفعه ،

(م ه - الفوائد)

<sup>(</sup>١) جمع قلة : أعلى الجبل . وقلة كل شيء أعلاه ،

<sup>(</sup>٧) المعقبات: الحفظة للإنسان. (٣) اشتد ظلامه.

<sup>(</sup>٤) سورة الشمراء آية ٢٢٧.

إذا حملت على القلب هموم الدنيا وأنفالها ، وتهاونت بأوراده الى هى قوته وحياته ،كنت كالمسافر الذي يحمل دابته فوق طاقتها ولا يوفيها علفها فا أسرح ما تقف به .

ومشتت العزمات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق

هل السائق العجلان يملك أمره فما كل سير اليعملات(١) وحيد دويدا بأخفاف المعلى فإنما تداس جباه تفتهما وخدود. من تلمح حلاوة العافية هان عليه مرارة الصبر.

الفاية أول فى النقدير ، آخر فى الوجود ، مبدأ فى نظر العقل ، منتهى. فى منازل الوصول .

ألفت عجز المادة . فلو علت بك همتك ربا المعالى لاحت الله أنوار المزائم .

إنما تفاوت القوم بالحمم لا بالصور .

نزول همة السكساح دلاه في جب العذرة(٢) .

بینك و بین الفائزین جبل الهوی ، نزلوا بین یدیه و نزلت خلفه ، فاطو فضل منزل تلحق بالقوم .

الدنيا مضار سباقوقد انعقد الغبار وخنى للسابق . والناس فى المضاد بين فارس وواجل وأصحاب حر معقرة .

سُوف ترى إذا انجلى النبار أفرس تجتك أم حمـــاد فى الطبع شره والحية أوفق .

<sup>(</sup>١) جمع بعدَلة : الغاقة النجيبة المعتملة المطبوعة على العمل .

<sup>(</sup>٢) المذُّرة : اسم بمعنى المعذرة وجعها عِذَر .

لص الحرص لا يمثى إلا في ظلام الهوى .

حية المشتهى تحت فخ التلف ، فتفكر الذبح وقد هان الصبر .

. قوة الطمع فى بلوغ الأمل توجب الاجتماد فى الطلب، وشدة الحذر من فوت المأمول .

البخيل فقير لا يؤجر على فقره •

الصير على عطش مصر ولا للشرب من شرعة من" .

قِمُومُ الحرة ولا تأكل ثديبها .

لا تسأل سوى مو لاك فسؤال ألعبد غير سيده تشليع عليه ٠

غرس الخلوة يشمر الأنس .

استوحش بما لا يدوم ممك ، واستأنس بمن لا يفارقك .

عزلة الجاهل فساد وأما عزلة العالم فعما حذاؤها وسقاؤها .

إذا اجتمع العقل واليةين فى بيت العزلة ، واستعطر الفكر ، وجزت بينهم مناجاة .

أتاك حديث لا ممل سماعه شهى إلينا نثره ونظامسه

إذا ذكرته النفس زال مناؤها وزال عن القلب الممنى ظلامه

إذا خرجت من مدوك لفظة سفه فلا تلحقها بمثلها تلقحها ، ونسل الخصام نسل مذموم .

حميتك لنفسك أثر الجهل بها ، فلو عرفتها حق معرفتها أعنت الخصم عليها .

إذا اقتدحت نار الانتقام من نار الفضب ابتدأت بإحراق القادح · أوثق غضبك بسلسلة الحلم فإنه كاب إن أفلت أتلف ·

من سبقت له سابقة السمادة دل على الدليل قبل الطلب.

إذا أداد القدر شخصاً بذر فى أدض قلبه بذر التوفيق ، ثم سقاه بماء الرغبة والرهبة ، ثم أقام عليه بأطوار المراقبة ، واستخدم له حارس العلم ، فإذا الزرع قائم على سوقه .

إذا طلع نهم الهمة فى ظلام ليل البطالة ، وودفه قر العزيمة أشرقت أدض القلب بنور ربها .

إذا حن الليل تغالب النوم والسهر ، فالحنوف والشوق في مقدم عسكر البقظة ، والكسلوالنواني في كتببة الغفلة ، فإذا حمل العزم حمل على الميمنة ، وانهزمت جنوه التفريط فما يطلع الفجر إلا وقد قسمت السهمان وبردت الغنيمة لاعلما .

سفر الليل لا يطيقه إلا مضمر المجاعة ، النجائب(١) في الأول ، وحاملات الزاد في الآخير .

لا تسأم من الوقوف على الباب ولو طردت ، ولا تقطع الاعتذار ولو رددت ، فإن فتح الباب للمقبولين دونك فاهجم هجوم الكذابين ، وادخل دخول الطفيلية ، وابسط كف دو تصدّق عليشنا ،(١) .

يا مستفتحا باب المعاش بفير إقليد(٣) التقوىكيف توسع طريق الخطايا وتشكو ضيق الرزق.

لو وقفت عند مراد التقوى لم يفتك مراد .

<sup>(</sup>١) جمع نجيبة : والنجيب من الإبل : هتاقها التي يسابق عليها .

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف آية ٨٨ (٣) الإقليد: المفتاح .

المماصى سد فى باب السكسب ، وإن العبد ليحرم الراق بالذنب يصيبه - تاقد ما جئت كم زائراً إلا وجدت الأرض تطرى لى ولا انشى عزى عن بابكم إلا تعسشرت بأذيالى الارواح فى الاشباح كالاطيار فى الابراج . وليس ما أعد للاستفراخ كن هي ، للسباق .

من أراد من المهال أن يعرف قدره هند السلطان فلينظر ماذا يوليه من العمل . وبأى شغل يشغله .

كن من أبناء الآخرة ولا تسكن من أبناء الدنيا فإن الولد يقبع الآم - الدنيا لا تساوى نفل أقدامك إليها فسكيف تمدو خلفها - الدنيا جيفة والأسد لا يقع على الجيف -

الدنيا مجاز. والآخرةوطن. والأوطار(١) إنما تطاب في الأوطان.

الاجتاع بالإخوان قسمان: (أحدهما) اجتماع على مؤانسة الطبع وشفل الوقت. فهذا مضرته أرجح من منفعته. وأقل مافيه أنه يفسد القلب، ويضيح الوقت. (الثانى) الاجتماع جم على التماون على أسباب النجاة. والتواصى الحق والصبر. فهذا من أعظم الغنيمة وأنفمها والحكن فيه ثلات آفات: (إحداهما) تزين بعضهم لبعض. (الثانية) الكلام والخلطة أكثر من الحاجة. (الثالثة) أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع جما عن المقصوه. وبالجلة فالاجتماع والخلطة لقاح: إما للنفس الأمارة. وإما للقلب والنفس المطمئنة. والنتيجة مستفادة من اللقاح، فن طاب لقاحه طابت ثمرته. وهكذا الارواح الطبية لقاحها من الملك. والخبيئة لقاحها من الشيطان وقد جمل اقد سبحانه بحكمته الطيبات للطيبين. والطيبية والعليبات. وهكدا الدواح الطيبة

<sup>(</sup>١) الوطر : حاجة المرء له بها همة وعناية .

### ﴿ قاعدة ﴾

ليس في الوجود الممكن سبب واحد مستقل بالتائير ، بل لا يؤثو حبب البتة إلا بانضهام سبب آخر إليه وانتفاء مانع يمنع تأثيره ، هذا في الأسباب المشهودة بالعيان ، وفي الأسباب الغائبة والأسباب المعذرية كتائهي الشمس في الحيوان والنبات، فإنه مو قوف على أسباب أخر من وجود محل قابل، وأسباب أخو تنضم إلى ذلك السبب، وكذلك حصول الولد موقوف **على عدة أسباب غهر وطء الفحل . وكدلك جميسع الاسباب مع مسبباتها .** فكل ما يخاف ويرجى من المخلوقات فأعلى فايانه أن يكون جزء سبب غير مستقل بالتأثير . ولا يستقل بالتأثير وحده دون توقف تأثيره إلا الله الواحد القهار، فلا يلبغي أن يرجى ولا يخاف غيره . وهذا برهان قطعي على أن تعلق الرجاء والحوف بفيره باطل . فإنه لو فرض أن ذلك سبب مستقل وحده بالتأثير احكانت سببيته من غيره لا منه . فليس له من نفسه قوة يفعل بها . فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله . فهو الذي بيده الحولكله . والقوة كلها . فالحول والقوة التي يرجى لأجلهما المخلوق ويخاف إنما هما قه وبهيده في الحمنيةة ، فحكيف مخاف ويرجى من لا حول **له و**لا قوة ، بل حزف الخلوق ورجاؤه أحد أسباب الحرمان ونزول المسكروه بمن يرجوه ويخافه . فإنه على قدر خوفك من غهر الله يسلط عليك ، وعلى قدر رجائك لفيره يكرن الحرمان . وهذا حالالخلق أجمه وإن ذهب من أكثرهم علماً وحالاً ، فا شاء الله كان ولابد . وما لم يشأ لم يكن ولو اتفقت عليه الخليقة.

التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه: فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها و فإذًا وَكِبُوا في الفُلكِ دُعُوا اللهَ تُخلِصينَ لهُ الدّينَ فَلَدًا النّبَامُ إِلَى النّبِرِ إِذَا ثُمْ يُشركونَ ، (١) وأما أوليازه فينجيهم به من كربات الدنيا والآخرة وشدائدها ، ولذلك فزح إليه يونس فنجاه الله من تلك الظلمات ، وفزع إليه أتباع الرسل فنجوا به ما عذب به المشركون في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة ، ولما فزع إليه فرون عند معاينة الحلاك وإدراك الفرق له لم ينفعه . لآن الإيمان عند المعاينة لا يقبل ، هذه سنة الله في عباده . فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد . ولذلك كان دعاء الحكرب بالتوحيد ، ودعوة ذي النون التي مادعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد ، فلا يلتي في الكرب العظام إلا الشرك ، ولا ينجى منها إلا التوحيد ، فلا يلتي في الكرب العظام إلا الشرك ، ولا ينجى منها إلا التوحيد .

#### ﴿ فائدة ﴾

اللذة تابعة المحبة . تقرى بقوتها . وتضعف بضعفها ، ف كانت اللذة تابعة المحبوب والشوق إليه أقوى . كانت اللذة بالوصول إليه أتم . والمحبة والشوق تابع لمعرفته والعلم به . ف كانا العلم به أتم ، كانت محبته أكل . فإذا رجع كال النعيم في الآخرة وكال اللذة إلى العلم والحب ، فن كان باقة وأسما ته وصفا ته ودينه أعرف كان له أحب ، وكانت لذته بالوصول إليه ، ومجاودته ، والنظر إلى وجهه ، وسماح كلامه أتم ، وكل لذة ، وقعيم . وسرور . وجهة بالإضافة إلى ذلك كقطرة في محر ، فكيف يؤثر من له وسرور . وجهة بالإضافة إلى ذلك كقطرة في محر ، فكيف يؤثر من له حقل لذة ضعيفة قصيرة مشوية بالآلام ، على لذة عظيمة دائمة أبد الآباد ، وكال العبد محسب ها تين القو تين : العلم والحب ، وأفضل العلم العلم باقله ، وعلى الحب الحب له ، وأكل اللذة محسبهما . واقه المستعان .

<sup>(</sup>١) سررة المنكبوت آية ٦٠ .

# ﴿ قاعدة ﴾

طالب الله والدار الآخرة لا يستقيم له سيره وطلبه إلا مجهسين: حبس. قلبه في طلبه ومطلوبه ، وحبسه عن الالتفات إلى غيره ، وحبس اسافه عمالا يفيد ، وحبسه على ذكر الله وما يزيد في إيمانه ومعرفته ، وحبس حوارحه عن المعاصي والشهوات ، وحبسها على الواجبات والمندوبات ، فلا يفارق الحبس حتى يلتى ربه فيخلصه من السجن إلى أوسع فضاء وأطيبه، ومتى لم يصبر على هذين الحبسين وفر منهما إلى فضاء الشهوات أعقبه ذلك الحبس الفظيع هند الحروج من الدنيا . فكل خارج من الدنيا إما متخلص من الحبس ، وإما ذاهب إلى الحبس وبالله التوفيق .

ودع ابن عون وجلا فقال : عليك بتقوى اقد فإن المتتى ابست عليه وحشة ، وقال زيد بن أسلم : كان يقال : من اتتى اقد أحبه الناس و إن كرهوا . وقال الثورى لابن أبى ذئب : إن اتقيت الله كفاك الناس ، وإن اتقيت الناس ان يغنوا عنك من اقد شيئاً . وقال سليان بن داود : أو تينا مما أوتى الناس ومما لم يؤتوا . وعلمنا مما علم الناس ومما لم يؤتوا . وعلمنا مما علم الناس ومما لم يؤتوا . وعلمنا مما علم الناس ومما لم يقوى اقد فى السر والعلانية . والعدل فى الفضب والرضا . والقصد فى الفقر والغنى .

وفى الزهد للإمام أحمد أثر إلهى": ما من مخلوق اعتصم بمخلوق دولى للا قطعت أسباب السموات والآرض دونه ، فإن سألنى لم أدطه ، وإن دعانى لم أجبه ، وإن استغفرنى لم أغفر له ، وما من مخلوق اعتصم بى دون خلق إلا ضمنت السموات والآرض رزقه ، فإن سألنى أعطيته ، وإن دعانى أجبته ، وإن استغفرنى غفرت له .

## ﴿ فائدة جليلة ﴾

جمع النبي ﷺ بين تقوى الله وحسن الحلق . لأن تقوى الله تصاح ما بين المبد وبين دبه ، وحسن الحلق يصلح ما بينه وبين خلقه ، فتقوى الله نوجب له محبة الله ، وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته .

#### ﴿ فائدة جليلة ﴾

بين العبد وبين الله والجنة قنطرة تقطع بخطوتين: خطوة عن نفسه ، وخطوة عن الناس، ويسقط وخطوة عن الناس، ويسقط الناس ويلفيها فيا بينه وبين الله . فلا يلتفت الالمن دله على الله وعلى الطريق الموصلة إليه .

صاح الصحابة واعظرافُ بَرَبَ لِلنَّا مِن حَسَابُهُمْ ، (١) فَيْرَ مِنْ الْخُوفِ قلوبهم . وفجرت من الحذر العيون وفَسَالَتُ أُوْدِيةٌ لِقَسَدَرِهِمَا ، (٢) .

تزينت الدنيا الهلى(٣) فقال : أنت طالق ثلاثاً لا وجعة لى فيسك ، وكانت تسكيفيه واحدة للسنة . لسكنه جمع الثلاث لئلا يتصور للهوى جو أز المراجعة ، ودينه الصحيح وطهمه السليم يأنفان المحلل .كيف وهو أحد رواة حديث و لهن الله المحال » .

ما في هذه الدار موضع خلوة فاتخذه في نفسك ، لابد أن تجذبك

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء آية ١ (٢) سررة الرعد آية ١٧٠

<sup>(</sup>٢) هو الإمام على بن أبي طالب .

الجواذب فاعرفها وكن منها على حذر ، ولا تضرك الشواغل إذا خلوت منها وأنت فيها .

## ﴿ قاعدة ﴾

اشهادة أن لا إله إلا الله عند الموت تأثير عظم فى تمكفير السيئات وإحباطها . لآنها شهادة من عبد موقن بها ، عارف بمضمونها ، قد ماتت منه الشهوات ، ولانت نفسه المتمردة . وانقادت بعد إبائها ، وأقبلت بعد إعراضها ، وذلت بعد عزها ، وخرج منها حرصها على الدنيا وفضولها ، واستخذت بين يدى ربها وفاطرها ومولاها الحق أذلها كانت له . وأرجى ما كانت الهفوه ومغفرته ورحمته وتحرد منها التوحيد بانقطاع أسهاب الشرك ، وتحقق بطلانه ، فزالت منها تلك المنازعات التي كانت مشغولة بها ، واجتمع همها على من أيقنت بالقدوم عليه والمصير إليه ، فرجه العبد وجهه بكليته إليه ، وأقبل بقلبه وروحه وهمه عليه . فاستسلم وحده ظاهرا وباطنا ، واسترى سره وعلانيته ، فقال لا إله إلا الله تخلصاً من قلبه . وباطنا ، واسترى سره وعلانيته ، فقال لا إله إلا الله تخلصاً من قلبه . وقد تخلص قلبه من التملق بغيره والالتفات إلى ما سواه . قد خرجت وقد تخلص قلبه من التملق بغيره والالتفات إلى ما سواه . قد خرجت الدنيا كلها من قلبه ، وشارف القدوم على ربه ، وخدت نيران شهوته ، وامتلا قلبه من الآخرة فصارت نصب عينيه ، وصارت الدنيا وراء ظهره ، فكانت قلبه من الآخرة فصارت نصب عينيه ، وصارت الدنيا وراء ظهره ، فالمه ، وأدخلته على ربه ،

<sup>(</sup>١) سورة السجدة الآية ٢٤.

لآنه لتى ربه بشهادة صادقة خالصة، وافق ظاهرها باطنها، وسرها علانيتها، فلو حصلت له الشهادة على هذا الوجه فى أيام الصحة لاستوحش من الدنيا وأهلها، وفر إلى الله من الناس، وأنس به دون سواه، لسكنه شهد بها بقلب مشحون بالشهوات وحب الحياة وأسبابها، وتفس الموءة بطلب الحظرظ والالتفات إلى غير الله، فلو تجردت كتجرد ما عند الموت لمكان لحا نبا آخر، وعيش آخر سوى عيشها البهيمي، واقه المستعان.

ماذا يملك من أمره من ناصيته بيد الله، ونفسه بيده، وقلبه بين أصبعين من أصابعه، يقلبه كيف يشاء، وحياته بيده، وموته بيده، وسعادته بيده، وشقاوته بيده، وحركاته، وسكناته، وأقواله، وأفعاله بإذنه ومشيئته، فلا يتحرك إلا بإذنه، ولا يفعل إلا بمشيئته، إن وكله إلى نفسه وكله إلى عبن ، وضيعة، وتفريط، وذنب، وخطيئة. وإن وكله إلى فهده وكله إلى من لا يملك له ضراً ولانفماً، ولاموتاً، ولاحياة، ولا نشوراً. وإن تخلى عنه استولى عليه عدوه وجعله أسهراً له، فهولا غنى له عنه طرفة عين، بل هو عضطر إليه على مدى الانفاس فى كل ذرة من ذراته بإطها وظاهراً، فق عنه، يتبغض إليه بمصيته، هع شدة الضرورة إليه من كل وجه، قد صار لذكره نسياً، واتخذه وراءه غيرياً، هذا وإليه مرجعه، وبين يديه موقفه.

فرغ حاطرك الهم بما أمرت به ، ولا تشفله بما ضمن الك ، فإن الرزق والآجل قر بنان مصمونان ، فما دام الآجل باقياً كان الرزق آتيا، وإذا سد عليك بحكمته طريقة من طرقه ، فتح لك برحمته طريقة أنفع لك منه . فتأمل

حال الجنين يأتبه غذاؤه وهو الدم من طريق واحدة وهو السرة ، فلما" خرج من بطن الام وانقطعت تلكالطريق فتح له طريقين اثنين ، وأجرى له فيهما رزقا أطيب وألذ من الأول . . لبنا خالصاً سائفا(١) ، فإذا تمت مدة الرضاع وانقطعت الطريقان بالفطام ، فتبح طرقا أربعة أكمل منها . طعامان وشرابان : قالطمامان من الحيوان والنبات ، والشرابان من المياه والآلهان ، وما يعناف إليهما من المنافع والملاذ ، فإذا مات انقطمت عنه هذه الطرق الأدبعة ، لـكمنه حبحانه فتح له إن كان سميداً طرقا ثمانية ، وهي أبواب الجنة الثمانية ، يدخل من أيها شاء ، فهكمذا الربسبحانه لايمنع عبده المؤمن شيئًا من الدنيا إلا ويؤتيه أفضل منه وأنفع له ، وليس ذلكُ لفير المؤمن ، فإنه يمنعه الحظ الآدنى الخسيس ، ولا يرضى له به ليعطيه الحظ الآعلي النفيس . والعبد لجهله بمصالح نفسه ، وجهله بكرم ربهوحكمته و لطفه ، لا يعرف التفاوت بهن ما منع منه وبين ما ذخر(٢) له ، بل هو مولع بحب العاجل وإن كان دنيثًا ، وبقلة الرغبة في الآجل وإن كان علياً . ولو أنصف العبد ربه – وأنى له بذلك – لعلم أن فضله عليه فها منعه من. الدنيا ولذاتها ونعيمها أعظم من فضله عليه فيما آتاه من ذلك ، فمَّا منعه إلا ليمطيه، ولا ابتلاه إلا ليمافيه ، ولا امتحته إلا ليصافيه ، ولا أماته علميه، وليسلك الطريق الموصلة إليه ، فجمل الليل والنهار خلفة(٣)

<sup>(</sup>١) سائفاً : سهل المرود فى الحلق لا يفص به وساغ الطمام والشراب: سهل مدخله فى الحلق .

<sup>(</sup>٢) ذخر الثيء يذخره ذخرا وادخره: الخذه وأعده لوقت الحاجة إليه.

<sup>(</sup>٣) خلفة : تخلف كل منهما الآخر .

لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً ، وأبى الظالمون إلا كفوراً . واقه المستمان .

من عرف نفسه اشتفل بإصلاحها عن حيوب الفاس .

من عرف ربه أشتغل به من هوى نفسه .

أنفع العمل أن تغيب فيه عن الناس بالإخلاص ، وعن نفسك بشهود المنة فلا ترى فيه نفسك ، ولا ترى الحلق .

دخل الناس الناد من ثلاثة أبواب: باب شبمة أورثت شكا فى دين الله ، وباب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعته ومرضاته ، وبابغضب أورث العدوان على خلقه .

أصول الخطايا كلما ثلاثة : السكبر . . وهو الذي أصار إبليس إلى ما أصاره ، والحرص . . وهو الذي أخرج آدم من الجنة ، والحسد . . وهو الذي جرأ أحد ابني آدم على أخيه ، فن وتى شر هذه الثلاثة فقسد وقى الشر . فالسكفر من السكمر ، والمعاصى من الحرص ، والبغى والظلم من الحسد .

جعل الله محكمته كل جزء من أجزاء ابن آدم ظاهرة وباطنة آلة لشيء إذا استعمل فيه فهو كاله ، فالعين آلة للنظر ، والآذن آلةللسماع ، والآنف آله للشم ، واللسان للنطق ، والفرج للنسكاح ، واليد للبطش ، والرجل للمثى ، والقلب للتوحيد والمعرفة ، والروح للمحبة ، والعقل آلة للتفكر والتدبر لعواقب الآمور ألدينية والدنيوبة ، وإيثار ما ينبغي إيثاره ، وإمال ما ينبغي إماله .

أخسر الناس صفقة من اشتغل عن الله بنفسه ، بل أخسر منه من الشقفل عن نفسه بالناس .

فى السنن من حديث أبى سميد يرفعه د إذا أصبح أبن آدم فإن الاعمناء كلما تمكفر اللسان تقول: انقالله فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا، قوله: تمكفر اللسان قبل معناه تخضع له، وفى الحديث إن الصحابة لما دخلوا على النجاشي لم يكفروا له، أي لم يسجدوا ولم يخضموا، ولذلك قال له عمرو بن العاص: أيها الملك إنهم لا يكفرون لك، ولم يخضموا، ولذلك قال له عمرو بن العاص: أيها الملك إنهم لا يكفرون لك، ولم خضمت للسان لانه يربد القلب وترجمانه، والواسطة بينه وبين الاعضاء، وقولها إنما نحن بك، أي نجاننا بك، وهلاكنا بك، ولهذا التقمنا، وإن اعوججت اعوجينا.

## ﴿ فصل ﴾

جمع النبي ﷺ في قوله و فاتقوا الله وأجلوا في الطلب ، بين مصالح الدنيا والآخرة ، ونعيمها ولذاتها ، إن ما ينال بتقوى الله وراحة القلب والبدن ، وترك الاهتمام والحرص الشديد ، والتمب والعناه ، والكد والشقاء في طلب الدنيا إنما ينال بالإجمال في الطلب ، فن اتتى الله فاز بلذة الآخرة ونميمها ، ومن أجمل في الطلب استراح من نكد الدنها وهمومها ها فالله المستمان .

قد نادت الدنيا عــــلى نفسها لوكان فى ذا الخلق من يسمع كم وائق بالميش أهلكته وجامع فرات ما يجمسع

# ﴿ فَأَمَّدُهُ ﴾

جمع النبي ﷺ بين المائم والمغرم(١) فإن المائم بوجب خسارة الآخرة ، والمغرم بوجب خسارة الدنيا .

<sup>(</sup>١) أى في التموذ منهما .

## ﴿ فائدة ﴾

قال تمالى دوالذين بما هداوا فينسا كذبه يَنسَّهم أسبَ لمنا ، (١) علق سبحانه الهداية بالجهاد ، فأكل الناس هداية أعظمهم جهاداً ، وأفرض الجهاد جهاد النفس ، وجهاد الهوى ، وجهاد الشيطان ، وجهاد الدنيا ، فن جاهد هذه الآربعة فى الله هداه التهسبل رضاه الموصلة إلى جنته ، وهن ترك الجهاد فإنه من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد .

قال الجنيد: والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة لنهدينهم سبل الإخلاص، ولايتمكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطناً، فمن نصر عليها نصر على عدوه، ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه.

## ﴿ فصل ﴾

ألتي الله سبحانه العداوة بين الشيطان وبين الملك، والعداوة بين المقل وبين الهوى ، والعداوة بين النفس الأمارة وبين القلب ، وابته لي العبد بذلك وجمع له بين هؤلاء ، وأمدكل حزب مجنود وأعوان ، فلا تزال الحرب سجالا ودولا بين الفرية ين إلى أن يستولى أحدهما على الآخر ، ويكون الآخر مقهوراً معه ، فإذا كانت النوبة للقلب ، والعقل ، والملك ، فهناك السرور ، والنعيم ، والمذة ، والبحة ، والفرح ، وقرة العين . وطيب الحياة ، وانشراح الصدر ، والفوز بالغنائم ، وإذا كانت النوبة للنفس ، والهوى ، والشيطان ، فهناك الغموم ، والأحزان ، وأنواع والمحاره ، وضبق الصدر ، وحبس الملك ، فا ظنك بملك استولى عليه عدوه فأزله عن صرير ملك ، وأسره ، وحبسه ، وحال بينه وبين خزائنه ، فأزله عن صرير ملك ، وأسره ، وحبسه ، وحال بينه وبين خزائنه ،

<sup>(</sup>١) سورة المنكبوت آية ٦٩ .

وذعائره، وخدمه. وصيرها له، ومع هذا فلا يتحرك الملك لطلب ثاره، ولا يستفيث بمن يفيئه، ولا يستنجد بمن يفجده، وفوق هذا الملك ملك ظهر لا يقهر، وغالب لا يفلب، وعزيو لا يذل، فأرسل إليه: إن استنصر الى نصر تك، وإن استغثت بى أغثتك، وإن التجات إلى أخذت بثارك، وإن هربت إلى وأويت إلى سلطتك على عدوك، وجعلته بشارك، وإن هربت إلى وأويت إلى سلطتك على عدوك، وجعلته أمرك.

فإن قال هذا الملك المأسور : قد شد عدوى وثاقى ، وأحكم رباطى ، واستوثق مني بالقيود ، ومنعني من النهوض إليك ، والفرار إليك ، والمسير إلى بابك ، فإن أرسلت جنداً من عندك يحل وثاتى ، ويفك قيودى وهِرجَق من حبسه ، أمكنني أن أواني بابك ، وإلا لم يمكنني مفارقة مجيسي، ولا كسر قبودى . فإن قال ذلك احتجاجاً على ذلك السلطان ، ودفعاً لرسالته ، ورضا بما هو فيه عند عدوه ، خلاه السلطان الأعظم وحاله وولاه ما تولى ، وإن قال ذلك افتقاراً إليه ، وإظهاراً لمجزه وذله ، وإنه أضعف وأعجز من أن يسهر إليه بنفسه ، ويخرج من حبس عدوه ، ويتخلص منه بحوله وقوته . وأن من تمام نعمته ذلك عليه كما أرسل إليه هذه الرسالة أن يمده من جنده وبماليكه بمن يعينه على الخلاص ، ويكسر باب عبسه ، ويفك قيوده . فإن فمل به ذلك فقد أتم إنمامه عليه ، وإن تخلي عنه فلم يظلمه ولا منعه حقاً هو له ، وإن حمده وحكمته اقتضيا منعه وتخلبته في تحبيسه ، ولاسما إذا علم أن الحبس حبسه ، وأن هذا العدو الذي حبسه علوك من عاليكه ، وعبد من حبيده ، فاصيقه بيده ، لا يتصرف إلا بإذنه ومشيئته ، قهو غير ملتفت إليه ، ولا خانف منه ، ولا معتقد أن له شيئًا من الاس ، ولا بيده نفع ولا ضر ، بل هو ناظر إلى ما لسكه ، ومتولى أمره ، ومن فاصيته بيده . قد أفرده بالخوف ، والرجاء ، والتضرع إليه ، والالتجاء ، والرغبة ، والرهبة ، فهناك تأنيه جيوش النصر والظفر . أعلى الهمم فى طلب العلم طلب علم السكتاب والسنة ، والفهم عن الله ورسوله نفس المراد، وعلم حدود المنزل، وأخس همم طلاب العلم قصر همته على تتبع شواذ المسائل، وما لم ينزل ولا هو واقع ، أو كانت همته معرفة الإختلاف ، وتتبع أقوال الناس، وليس له همة إلى معرفة الصحيح من تلك الآقوال، وقل أن يلتفع واحد عن هؤلاء بعلمه ، وأعلى الهمم فى باب الإرادة أن تكون الهمة متعلقة بمحبة الله والوقوف معمراده الدين الآمرى ، وأسفلها أن تكون الهمة واقفة مع مراد صاحبها من الله ، فهو إنما يعبده لمراده منه لا لمراد الله منه ، فالآول يريد الله ويريد مراده ، والثاني يريد من الله وهو فارخ من إرادته .

علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم ، ويدعونهم إلى النار بأفعالهم ، فكا قالت أقوالهم للناس هلموا ، قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم ، فلوكان ما دعوا إليه حقاً كانوا أول المستجيبين أله ، فهم في الصورة أذلاء ، وفي الحقيقة قطاع الطرق . إذا كان لله وحده حظك ومرادك ، فالفضل كله تابع الله ، ودلف (١) إليك أي أنواعه تبدأ به ، وإذا كان حظك ما تنال منه ، فالفضل موقوف عنك ، لأنه بيده ، عابع له ، فعل من أفعاله ، فإذا حصل الك ، حصل المك الفضل بطريق الضمن والتبسع . وإذا كان الفضل مقصودك ، لم يحصل الله بطريق الضمن والتبسع ، فإن كنت قد عرفته وأنست به شم سقطته إلى طلب الفضل والتبسع ، فإن كنت قد عرفته وأنست به شم سقطته إلى طلب الفضل والتبسع ، فإن كنت قد عرفته وأنست به شم سقطته إلى طلب الفضل

(م ٦ - الفوائد)

<sup>(</sup>١) إزدلف وتزلف: تقرب وتقدم ٠

# ﴿ فصل ﴾

لما خرج رسول الله والأطراف فطاد ذكره في الآفاق ، فصار فميشت أيدى سراياه بالنصر في الآطراف فطاد ذكره في الآفاق ، فصار الحلق معه ثلاثة أفسام : مؤمن به ، وحسالم له ، وخائف منه . ألق بذر الصبر في مزوعة و فاصبر كما صبر أولو العرزم من الوئسل ، (۱) فاخا أغسان النبات تهتز بخزاى و والحرث ما قساص ، (۲) فدخل مكة فإذا أغسان النبات تهتز بخزاى و والحرث ما وسام و والانساد ، لا يبين دخو لا ما دخله أحد قبله ولا بعده ، حوله المهاجرون والانساد ، لا يبين منهم إلا الحدق (۲) ، والصحابة على مراتبهم ، والملائدكة فوق و ووسهم ، وجبر بل يتردد بينه وبين ربه ، وقد أباح له حرمه الذي لم يحله لاحد سواه فلما قايس بين هذا اليوم وبين بوم و وإذ يحدك را بك الذين كفروا ليشنبت وك أو يقتلوك أو يخر بوس (٥) سرجه خضوط وذلا لمن ألبسه ثوب هذا لمن الذي رفعت إليه فيه الحليقة رؤوسها ، ومدت إليه الملوك أعناقها ، فدخل مكة مالكا ، مؤبداً ، منصوراً ، وعلا كمب بلال فوق الكعبة بعد فدخل مكة مالكا ، مؤبداً ، منصوراً ، وعلا كمب بلال فوق الكعبة بعد فدخل مكة مالكا ، مؤبداً ، منصوراً ، وعلا كمب بلال فوق الكعبة بعد أن كان يحر في الرمضاء على جمر الفتنة ، فلشر براً (٢) طوى عن القوم من

<sup>(</sup>١) سورة الاحقاف آية ٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) الحدق : جمع حدقة وحدقة المين سوادها الأعظم .

<sup>(</sup>٤) سورة الانفال آية ٣ ليثبتوك : يحبسوك أو يقيدوك .

<sup>(</sup>٥) القريوس: ولاتسكن راؤه إلا في ضرورة الشمر: رِحنو السرج.

<sup>(</sup>٦) البز: نوع من الثياب والسلاح .

يوم قوله دأحداً حد، ورفع صوقه بالآذان فأجابته القبائل من كل ناحية فأقبلوا المؤمرين الصوت، فدخلوا في دين الله أفراجا، وكانوا قبل ذلك يأتون آحاداً. فلها جلس الرسول على منهر العز، وما نزل عنه قط، مدت الملوك أعناقها بالحضوع إليه، فهم من سلم إليه مفاتيح البلاد، ومهم من سأله الموادعة والصلح، ومنهم من أقربا لجزية والصفار، ومنهم من أخذ في الجمع والتأهب الحرب، ولم يدر أنه لم يزدعلى جمع الفنائم وسوق الأسارى إليه، فلما تكامل نصره، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وجاءه ملشور دانيا في تتحديثا لك في تدريحا مبيناً. ايف فر ويجدد توقيد مراطاً مستقيماً. و يَنصر كا الله أنسراً عزيزاً، (١) ويجدد توقيد داذا كامل من فرايد أفروا القبو الفي الله أنسراً عزيزاً، (١) يدخر لون في دين الله أفروا الحادة والفي المنان ليوم قدوم الدنيا و بين لقائه ، فأختار لقاء ربه شوقاً إليه ، فنزيلت الجنان ليوم قدوم ووحه الكريمة لا كزيفة المدينة يوم قدوم الملك .

إذا كان عرش الرحمن قد اهتز لموت بعض أتباعه (٣) فرحاً واستبشار ا بقدوم روحه ، فكيف بقدوم روح سيد الحلائق ، فياً منتسباً إلى غير هذا الجناب ، ويا واقفاً بغير هذا الباب ، ستعلم يوم الحشر أى سريرة تكون عليها يوم تبلى السرائر(؛) .

<sup>(</sup>١) سورة الفتح الآيات من ١ – ٣٠

<sup>(</sup>۲) سورة النصر الآيتان ۲،۲

<sup>(</sup>٣) هو سعد بن معاذ الأنصاري كبير الأوس .

<sup>(</sup>٤) تَكَشَفُ سَرَائُر بَنَ آدَمَ وَيُمْرِفَ مَا بِهَا وَتُمَنِّحُنَ الْضَمَائُرُ وَيُمِنْ بِهِنَّ ما طاب منها وما خبث .

#### ﴿ فصل ﴾

يا مفروراً بالأمانى : لمن إبليس وأهبط من منزل المز بترك سجدة وإحدة أمر بها ، وأخرج آدم من الجنة بلقمة تناولها ، وحجب الفاتل عنها بمد أن رآها عياناً بمل كف من دم ، وأمر بقتل الزانى أشنع القتلات بأيلاج قدد الأنملة (١) فيها لا يحل – وأمر بإيسا ع الظهر سياطا بكلمة قذف أو بقطرة من سكر ، وأبان (٢) عضواً من أعضائك بثلاثة دراهم فلا تأمنه أن يحبسك في النار محمسية واحدة من معاصيه دو لا يَخاف مُ مَقدُ با هَا، (٣).

دخلت امرأة النار في هرة ، وإن الرجل ليتكلم المكلمة لا يلق لها بالا يهوى بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب ، وأن الرجل ليعمل بطاعة الله ستين سنة ، فإذا كان عند الموت جار في الوصية فيختم له بسوء همله ، فيدخل الناو . العمر بآخره ، والعمل مخاتمته .

من أحدث قبل السلام بطل ما مضى من صلاته ، ومن أفطر قبل غروب الشمس ذهب صيامه ضائماً ، ومرى أساء فى آخر عمره لتى ربه بذلك الوجه .

لو قدمت لقمة وجدتها(٤) ولكن يؤذيك الشره.

كم جاء الثواب يسمى إليك قوقف بالباب فرده بواب سوف ولعل وهمى. كيف الفلاح بين إيمان ناقص ، وأمل ذائد ، ومرض لا طبيب له

<sup>(</sup>١) الألفلة وأحدة الأنامل: رموس الأصابع.

<sup>(</sup>٢) أبان مضواً من أعضائه : أي فصله .

<sup>(</sup>٢) سورة الشمسآية ١٥٠

<sup>(</sup>٤) أي لو قدمها في الدنيا لوجدها في الآخرة .

ولا عائد، وهوى مستيقظ ، وعقل راقد ، ساهياً فى غمرته ، عمهاً (١) فيه سكرته ، سابحاً فى لجة جهله ، مستوحشاً من ربه ، مستانساً مخلفه ، ذكر النه حبسه وموته ، لله منسه جزء يسير من ظاهره ، وقليه وبقينه لغيره .

لاكان من لسواك فيمه بقية فيمد السبيل جما إليه العذل

## ﴿ فصل ﴾

كان أول المخلوقات القلم المسكنت المقادير قبل كرنها ، وجعل آدم آخر المخلوقات ، وفي فلك حكم : (أحدها) تمهيد الدار قبل الساكن (الثانية) أنه الهاية التي خلق لاجلها ما سواه من السموات والارض ، والشمس والقمر والبحر . (الثالثة) أن أحدق الصناع يختم عمله بأحسنه وغايته ، كا يبدؤه باساسه ومبادئه . (الرابعة) أن النفوس متطلمة إلى النهايات والاواخر دائماً . ولهذا قال موسى السجرة أولا د القدول مَما أنتم مله أمله قدون ، (٧) فلها رأى الناس فعلهم تطلموا إلى ما ياق بعده . (الحامسة) أن الله سبحانه أخر أفضل السكتب والأنبياء والامم إلى آخر الزمان ، وجمل الآخرة خيراً من الاولى ، والنهايات أكل من البدايات ، فحم بين قول الملك للرسول : اقرا فيقول ما أنا بقادى ، وبين قوله تمالى د البوم المكتب أن السادسة ) أنه سبحانه جمع ما فرقه المناك المسول : اقرا فيقول ما أنا بقادى ، وبين قوله تمالى د البوم ما فرقه المناك المسول : اقرا فيقول ما أنا بقادى ، وبين قوله تمالى د البوم ما فرقه المناك المسول : اقرا فيقول ما أنا بقادى ، وابن قوله تمالى د البوم ما فرقه المناك المناك

<sup>(</sup>١) العمه: التحير والتردد وعمه الرجل عمها: تردد فىالصلال وتعير فى الطريق. وقبل العمه كالعمى غير الطريق. وقبل العمه كالعمى غير أن العمى عامل المعلى عامل العمى عامل العمى عامل العمى عامل العمل العمل

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء آية ٤٣٠

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة آية ٢٠

في العالم في آدم ، فهو العالم الصفير وفيه ما في العالم السكبير (السابعة) أنه خلاصة الوجود و ثمرته ، فناسب أن يكون خلقه بعد الموجودات (الثامنة) أن من كرامته على عالقه أنه هيا له مصالحه ، وحوائجه ، وآلات معيشته ، وأسباب حيانه ، فما رفع رأسه إلا وذلك كله حاضر عتيد (التاسعة) أنه سبحانه أراد أن يظهر شرفة وفضله على سائر المخلوقات فقد مهاعليه في الحلق . ولهذا قالت الملائكة : ليخلق ربنا ما شاء فان يخلق خلقاً أكرم عليه منا . فلما خلق آدم وأمرهم بالسجود له ظهر فصله وشرفة عليهم بالعلم والمعرفة ، فلما وقع في الذنب ظنت الملائكة أن ذلك الفضل قد نسخ ، ولم تطلع على هبودية التوبة السكامنة ، فلما تاب إلى ربة وأتى بتلك العبودية علمت على هبودية التوبة السكامنة ، فلما تاب إلى ربة وأتى بتلك العبودية علمت الملائكة أن فله أله سبحانه لما افتتح خلق هذا العالم بالقلم كان من أحسن المناسبة أن يختمه بخلق الإنسان ، افتتح خلق هذا العالم ، والإنسان هو العالم ، والمؤنسان هو العالم ، والمؤنسان هو العالم ، والمؤنسان به دونهم .

و تأمل كيف كتب سبحانه عدر آدم قبل هبوطة إلى الأرض و قبه الملائكة على فضله وشرفه ، و نوه بإسمه قبل إيجاده بقوله . إلى كها عل في الأرض خطيفة " ، (١) و تأمل كيف وسمه بالخلافة و تلك ولاية له قبل وجوده . وأقام عدره قبل الهبوط بقوله (في الأرض ) والحب يقم عدر المحبوب قبل جنايته ، فلما صوره ألقاه على باب الجنة أربعين سنة ، لان دأب الحب الوقوف على باب الحبيب ، رمى به في طريق دل د كم لان دأب الحب الوقوف على باب الحبيب ، رمى به في طريق دل د كم يكدُن تشيشناً ، (٢) لئلا يعجب ، يوم دا سجدوا ، (٣) كان إبليس يم على جسده فيعجب منه ويقول : لامر ما قد خلقت ، ثم يدخل من فيه

<sup>(</sup>١) -ورة البقرة آية ٣٠ (٢) سورة الإنسان آية ١.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية ٢٤.

على لاعصينك، ولم يعلم أن هلاكه على يده، رأى طينا بحوها فاحتقره، على لاعصينك، ولم يعلم أن هلاكه على يده، رأى طينا بحوها فاحتقره، فلما صور الطين صورة دب فيه داء الحسد، فلما نفخ فيه الروح مات الحاسد. فلما بسطله بساط العز هرضت عليه المخلوقات فاستحضر مدعى و تحث أن أنسبت على المخلوقات فاستحضر مدعى عنه بينة و و علم ع(١) إلى حاكم و أنشبت في (١) وقد أخنى الوكيل عنه بينة و و علم ع(١) فلنسكسوا رموس الدعاوى على صدور الإقراد، فقام مفادى التفضيل في أندية الملائكة بفادى و السجودوا ، فنظيروا من حدث دعوى و و نحث ، بماء العذر في آنية و لا علم كانسا على المحدوا على طهارة القسليم، وقام إبليس فاحية لم يسجد لأنه خبث، وقد تلون بنجاسة الاعتراض، وما كانت نجاسته تتلافى بالتطهير لانها عينية ، فلما تم كال اليتبين أثر العبودية في المذل ، يا آدم لو عني الله عزل المقدر بالذنب ليتبين أثر العبودية في المذل ، يا آدم لو عني الله عزل المقدة لقال الحاسدون كيف فضل ذو شره لم يصير على شجرة ، لو لا نوواك ما تصاعدت الحاسدون كيف فضل ذو شره لم يصير على شجرة ، لو لا نوواك ما تصاعدت على همداء الانفاس ، ولا نولت رسائل و هل أمن سائل ، ولا فاحت دوائح مصعداء الانفاس ، ولا نولت رسائل و هل أمن سائل ، ولا فاحت دوائح في الصائم) ، فنبين حينشذ أن ذلك التناول لم يكن عن شره .

ياآدم ضحكك في الجنة لك، وبكاؤك في دار التكليف لنا .

ما ضر من كسره عزى إذا جهره فصلى ، إنما تليق خلمة العز ببدن الإنكسار، أنا عند المذكسرة قلوجهم من أجلى، ماز المت تلك الآكاة تعاوده حتى استولى داؤه على أولاده، فأرسل إليهم اللطيف الحبير الدواء على أيدى

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آبة ٣٠ . (٧) سورة البقرة آبة ٣١ .

 <sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية ٣١ •
 (٤) سورة البقرة آية ٣١ •

أطباء الوجود. د فإنما كما تِبَـنكمُ مِن هُدَّى فَنْ انْـَبْعَ هُدَاىَ وَلَا الْمُوهُ بِالْاوامِ بِـ يَعْشِـلُ وَلَا يَشـُـقُ مِ(١) فَجَاهِ الطبيب بالمناهى ، وحفظ القوة بالاوامر بـ واستفرغ أخلاطهم الرديئة بالتوبة ، فجاءت العافية من كل ناحية .

فيا من ضيع القوة ولم محفظها ، وخلط في مرضه وما احتمى ، ولاصبي على مرارة الاستفراغ ، لا تذكر قرب الهلاك ، قالدا ، مترام إلى الفساد . لو ساعد القدر فاعنت الطبيب على نفسك بالحية من شهوة خسيسة ، ظفرت بانواع اللذات ، وأصناف المشتهيات . ولكن مخار الشهوة غطى هين البصهرة ، فظنلت أن ألحزم بيم الوعد بالنقد ، يالها بصهرة عمياء ، جزعت من صهر ساعة ، واحتملت ذل الآبد . سافرت في طلب الدنيا وهي عنها دائلة ، وقمدت عن السفر إلى الآخرة وهي إليها راحلة .

إذا رأيت الرجل يشترى الخسيس بالنفيس ، ويبيع العظيم بالحقير ... قاعلم بأنه سفيه .

# ﴿ فصل ﴾

لما سلم لآدم أصل المبودية لم يقدح فيه الذنب ( ابن آدِم لو لِقيتْني. بقراب الآرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بيشيئاً لقيتك بقرابها مففرة ).

لما علم السيد أن ذنب عبده لم يكن قصداً لمخالفته ولا قدما في حكمته، وله كيم السيد أن ذنب عبده لم يكن قصداً لمخالفة ولا بيد على عادمه به تعليم على المبد لا يريد بمعصيته مخالفة سيده، ولا الجرأة على محارمه به

<sup>(</sup>١) سورة طدآية ١٢٣ . (٢) سورة البقرة آية ٢٧ .

واسكن غلبات الطبع ، وتزيين النفس والشيطان ، وقهر الهوى ، والثقة بالعفو ، ورجاء المففرة ، هذا من جانب العبد .

وأما من جانب الربوبية فجريان الحدكم، وإظهار هز الربوبية . وذل العبودية ، وكالوالاحتياج ، وظهور آثار الآسماء الحسني كالعفو ، والغفور والتواب . والحليم لمن جاء تائباً نادماً . والمنتقم . والعدل . وفي البطش الشديد لمن أصر ولزم المجرة . فهو سبحانه يريد أن يرى عبده تفرده بالسكال ، ونقص العبد وحاجته إلية . ويشهده كال قدرته وعزته ، وكمال مففرته ، وعفوه ، ورحمته ، وكمال بره ، وستره ، وحله ، وتجارزه ، وصفحه ، وأن رحمته به إحسان إليه لا معاوضة ، وأنه إن لم يتفعده برحمته وفعنله فهو هالك لا محالة .

فيقه كم في تقدير الذنب من حكمة . وكم فيه مع تحقيق التوبة للعبد من مصلحة ورحمة .

التوبة من الذنبكشرب الدواء للمليل. ورب علة كانت سبب الصحة -لمل عتبك محمرد هواقبه وربما صحت الاجساد بالملل لولا تقدير الذنب هلك ابن آدم من المجب.

ذنب مذل مه ، أحب إليه من طاعة يدل جا عليه .

شمعة النصر إنما تنزل في شمعدان الإنكسار .

لا يكرم العبد نفسه بمثل إها نتها ، ولا يعزها بمثل ذلها ، ولا يرجمها بمثل تعبها كما قبل .

سانعب نفسي أوأصادف راحة 💢 فإن هوان النفس في كرم النفس

ولا يشبعها بمثل جومها ، ولا يؤمنها بمثل خوفها ، ولا يؤنسها

بمثل وحشتها من كل ما سرى فاطرها وبارتها ، ولا يحييها بمثل إمانتها كا قيل :

هوت النفوس حياتها من شاء أن يحيا يموت شراب الهوى حلو ولـكمنه يورث الثرق(١). من تذكر خنق الفخ هان علميه هجران الحبة .

يا معرقلا في شرك الحوى جمزة(٢) عزم وقد خرقت الشبكة .

لابد من نفوذ القدر فاجنح السلم . لله ملك السموات والارض واستقرض منك حبة فبخلت بها . وخلق سبعة أبحر وأحب منك دممة فقحطت عينك بها .

لمطلاق البصر ينقش فىالقلبصورة المنظور ، والقلب كعبة ، والمعبود لل يرضى بمزاحمة الآصنام .

لذات الدنيا كسوداء وقد غلبت عليك . والحور المين بعجبن منسوء اختيارك عليهن . غير أن زوبعة الهرى إذا ثارت سفت (٣) في عين الهصيرة فخنيت الجادة (٤) .

سبحان أفه تزيدت الجنة للخطاب فجدوا في تحصيل المهر . وتعرف رب العزة إلى المحبين بأسمائه وصفاته فعملوا على اللقاء وأنت مشغول بالجيف(٠).

<sup>(</sup>١) الشرق: الشجا والفصة، وشرق: عَص ّ. والفصة ما أعترض في الحلق.

<sup>(</sup>٢) الجزة ضرب من السير يشبة العدو . وجمل جمزا عدا وأسر ع .

<sup>(</sup>٣) سفت : ذرت . وسفت الريح التراب : أذرته .

<sup>(</sup>٤) الجادة : معظم الطريق .

<sup>(</sup>٠) جمع جيفة : وهي جئة المبت إذا أراح .

لا كان من لسواك منه قلبه والماللسان مع الوداد الكاذب المعرفة بساط لا يطأ عليه إلا مقرب ، والمحبة نشيد لا يطرب علميه إلا محب مفرم .

الحب غدير في صحراء ليست عليه جادة فلهذا قل وأرده .

الحب يهرب إلى العزلة والحلوة بمحبوبه والأنس بذكره ، كهرب الحوت إلى الماء، والطفل إلى أمه .

وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث هنك القلب بالسر خاليا

ليس للعابد مستراح إلا تحت شجرة د ُطو كِي ،(١) ولا للمحب قرار إلا يوم المزيد ، اشتفل به في الحياة يكفك ما بعد الموت .

يا منفقا بضاعة العمر فى مخالفة حبيبه والبعد منه ، ليس فى أعدائك أضر علمك منك .

ما تبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه

الهمة العلمية من استعد صاحبها للقاء الحبيب، وقدم التقادم بين يدى الملتق فاستبيشر عند القدوم و وقدًه موا لآنشفسيكم وانسقر القه واعدروا أنسكم ملاقدوه و بَششر المؤ منين ، (٢) .

تاقه ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولى ، فلا تظن أن الشيطان غلب ، ولكن الحافظ أعرض .

إحذر نفسك فما أصابك بلاء نط إلا منها ، ولا تهادنها(٣) ، فوالله

<sup>(</sup>١) طوبي: اسم شجرة في الجنة .

<sup>(</sup>۲) سورة البقرة آية ۱۲۳ .

<sup>(</sup>٣) نوادنها: تصالحها ، والإسم الهدنة .

ما أكرمها من لم يهنها ، ولا أعزها من لم يذلها . ولا جهرها من لم يكسرها. ولا أراحها من لم يتميها ، ولا أمنها من لم يخوفها ، ولا فرحها من لم يحزنها .

سبحان الله ظاهرك متجمل بلباس النقوى ، وأطنك باطبة(١) لخر الهوى. فكلما طببت النوب فاحت وائحة المسكر من تحته ، فتباعد منك الصادةون ، وانجاز إليك الفاسقون .

يدخل عليك لص الهوى وأنت فى زاوية التميد فلا يرى منك طردآ له ، فلا يرال بك حتى يخرجك من المسجد .

أصدق في الطلب وقد جاءتك المعونة .

ليس العجب من فقير مسكين يحب محسناً إليه .. إنما العجب من محسن. يحب فقيراً مسكيناً .

# ﴿ فصل ﴾

القرآن كلام الله وقد تجلّى الله فيه لمباده بصفاته ، فتارة بتجلّى في جلباب الهيبة والمظمة والجلال ، فتخصع الاعناق ، وتنكسر النفوس ، وتخشع الاصوات ، ويذوب الكهركما يذوب الملح في الماء ، وتارة يتجلى

<sup>(</sup>١) الباطية إناء من الزجاج أو الفخار يملأ من الشراب ويفترف منه جمها بواط .

<sup>(</sup>٢) هو معروف السكوخي، ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ

فى صفات الجال والسكال ، وهو كال الآسماء ، وجمال الصفات ، وجمال الأفعال الدال على كال الذات فيستنفد حبه من قلب العبد قرة الحب كلما بحسب ما هرفه من صفات جماله ونعوت كاله ، فيصبح فراد هبده فارغا لملا من محبته ، فإذا أراد منه الفير أن يعلق تلك المحبة به أبى قلبه وأحشاؤه فلك كل الإباء كما قبل :

#### يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل

فنبق المحبة له طبعاً لا تسكلفاً ، وإذا تجلى بصفات الرحمة ، والبيه ، والمطلف ، والإحسان ، انبعثت قوة الرجاء من العبد ، وانبسط أمله ، وقوى طمعه ، وساد إلى ربه وحادى الرجاء يحدو ركاب سيره . وكلما قرى الرجاء جد فى العمل ، كما أرب الباذر كلما قوى طمعه فى المفل غلق أرضه بالبذر ، وإذا ضعف رجاؤه قصر فى البذر . وإذا تجلى بصفات العدل ، والانتقام ، والغضب ، والسخط ، والعقوبة ، انقدهت النفس الأهارة ، وبطلت أو ضعفت قواها من الشهرة ، والغضب ، واللهب و والمحسرت المطية والحرص على المحرمات ، والقبضت أعنة وعونتها ، فأحضرت المطية حظها من الخوف ، والحشية ، والحذر .

وإذا تجلى بصفات الآم، والنهى، والعهد، والوصية، وإرسال الرسل، وإنزال الكتب، وشرع الشرائع، انبعثت منها قوة الامتثال، والتنفيذ لأوامره، والتبليغ لها، والتواصى بها، وذكرها وتذكرها، والتصديق بالحنير، والامتثال للطلب، والاجتناب للنهى.

وإذا تجلى بصفات السمع، والبصر، والعلم، انبعث من العبد قوة الحياء، فيستحى من ربه أن يراه على ما يسكره، أو يسمع منه ما يكره، أو يعنى في سريرته ما يمقته عليه، فتبق حركاته، وأثواله، وخواطره، موزونة بميزان الشرع، غير مهملة، ولام سلة تحت حكم الطبيمة والحموى.

وإذا تملى بصفات المحكفاية، والحسب، والقيام بمصالح العباد، وسوق أرزاقهم إليهم ، ودفع المصائب عنهم، ونصره لأوليائه، وحمايته لهم ، ومعيته الحاصة لهم انبعثت من العبد قوة الثوكل عليه، والتفويض إليه، والرضابه في كل مايحريه على عبده، ويقيمه فيه، عا يرضى به هوسبحانه، والتوكل معنى يلتثم من علم العبد بكفاية الله، وحسن اختياره لعبده، وثقته به، ورضاه بما فعله به ويختاره له.

وإذا تجلى بصفات العز والكبرياء أعطت نفسه المطمئنة ماوصلت إليه من الذل لعظمته ، والانكساد لعزته ، والخضوع لكبريائه ، وخشوع القلب والجوارح له ، فتعلوه السكينة والوقاد فى قلبه، واسانه ، وجوادحه، وسمته ، ويذهب طيشه ، وقوته ، وحدته .

وجماع ذلك أنه سبحانه يتعرف إلى العبد بصفات إلهيته نارة، وبصفات دروبيته تارة، فيوجب له شهود صفات الإلهية المحبة الخاصة، والشوق إلى القائه، والآنس والفرح به، والسرور بخدمته، والمفافسة فى قربه، والتودد إليه بطاعته، والمهرج بذكره، والفرار من الحلق إليه، ويصير هو وحده ممه دون سواه، ويوجب له شهود صفات الربوبية: التوكل عليه، والافتقاد إليه، والاستعانة به، والذل والحضوع والانكسار له، وكال ذلك أن يشهد ربوبيته فى إلهيته، والحيثه فى دبوبيته، وحمده فى ملكه، وهزه فى عفوه، وحكته فى قضائه وقدره، ونعمته فى بلائه، وعطاءه فى منعه، وبره، ولطفه، وإحسانه، ورحمته فى قيرميته. وعدله فى انتقامه، وجوده، وكرمه فى مففرته، وستره، وتجاوزه، ويشهد حكته ونعمته فى أمره ونهيه، وعزه فى رضاه وغضبه، وحلمه فى إمهاله، وكرمه فى إقباله، وغناه ونهيه، وعزه فى رضاه وغضبه، وحلمه فى إمهاله، وكرمه فى إقباله، وغناه فى إعراضه.

وأنت إذا تدبرت القرآن وأجرته من التحريف ، وأن تقضى عليه بآراء المتكلمين وأف كار المتكلفين ، أشهدك ملكا قيوما فوق سمواته على عرشه ، يدبر أمر عباده ، يأمر وينهى ، ويرسل الرسل ، وينزل الكتب ، ويرضى ويفضب ، ويثيب ويما قب ، ويمطى ويمنع ، ويمز ويدل ، ويخفض ويرفع ، يرى من فوق سبع ويسمع ، ويملم السر والعلائية ، فما للما يربد . موصوف بكل كال ، منزه عن كل عيب ، لا تتحرك ذرة فا فوقها إلا بإذنه ، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه ، ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه ، ليس لهباده من دونه ولى ولا شفيع .

## ﴿ فصل ﴾

لما بايع الرسول عليه أهل العقبة أمر أصحابه بالهجرة إلى المدبنة ، فعلمت قريش أن أصحابه قد كثروا وأنهم سيمنعونه ، فأعملت آراءها في استخراج الحيل ، فنهم من وأى الحبس ، ومنهم من وأى النني ، ثم اجتمع وأيهم على الفتل ، فجاء البريد بالخير من السهاء ، وأمره أن يفارق المضجع ، فبات على (١) مكانه ، ونهض الصدبق (٢) لرفقة السفر ، فلما فارقا بيوت مكة اشتد الحذر بالصدبق فجمل بذكر الرصد فبسير أمامه . وتارة يذكر الطلب فيتأخر وراءه . وتارة عن محينه ، وتارة عن شماله . إلى أن انتهيا إلى الغار فهدا الصدبق بدخوله ليكرن وقاية له إن كان ثم مؤذ . وأنبت الله شجرة فهدا الصدبق بدخوله ليكرن وقاية له إن كان ثم مؤذ . وأنبت الله شجرة لم تمكن قبل . فأظلت المطلوب . وأضلت الطالب ، وجاءت عنسكبوت

<sup>(</sup>١) هو على تن أبي طالب كرم الله وجمه .

<sup>(</sup>٢) هو أبو بكر الصديق رضى الله عنه .

فحازت(١) وجه الغار . فحاكت ثوب نسجها على منوال الستر . فأحكمت الشقة حتى عمى على القائف(٢) المطلب. وأرسل حمامتين فاتخذتا هناك عشا جمل ملى أبصار الطالبين غشارة . وهذا أبلغ في الإعجاز من مقاومة القوم بالجنود. فلما وقف القوم على رموسهم . وصار كلامهم بسمع الرسول والصديق . قال الصديق وقد اشتد به الفلق : يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لابصرنا تحت قدميه . فنال رســـول الله ﷺ با أبا بكر ما ظنك باثنين أفه ثالثهما ، لما رأى الرسول حزنه قد اشتد. الكن لا على نفسه قوى قليه بيشارة دلا تحدر ن إن الله مَعدنا ، (٣) فظهر سر هذا الإقنوان في الممية . لفظا ،كما ظهر حكما ومعنى . إذ يقال : رسول الله وصاحب رسول الله . فلما مات ﷺ قبل : خليفة رسول الله ثم انقطمت إضافة الحلافة بموتهفقيل : أمير المؤمنين . فأقاما في المار ثلاثا " ثم خرجاً منه ولسان القدر بقول لتدخلماً دخولًا لم يدخله أحد قبلك ، ولا ينبغي لأحد من بعدك . فلما استقلا على البيداء لحقهما سراقة بن مالك فلما شارف الظفر . أرسل عليه الرشولسهما من سهام المدعاء فساخت (٤) قوائم فرسه في الأرض إلى بطنها . فلما علم أنه لا سبيل له عليهما أخذ يعرض المسال على من قد رد مفاتيح السكنتوز . ويقدم الزاد إلى شبعان دأبيت عند ربي بطممني ويسقيني ، كانت تحفة ثاني اثنين مدخرة للصديق هون الجيع فهو الثاني في الإسلام ، وفي بذل النَّفس ، وفي الزهد . وفي عَلَيْكِي مات عن أثر السم ؛ وأبو بكر سم فمات ؛ أسلم على يديه من العشرةِ

<sup>(</sup>١) حاز الشيء يحوزه ؛ ضمه وجمعه .

 <sup>(</sup>۲) قيف أثره : تتبعه ٠ (٣) سورة النوبة آية ٠ ٤ ٠

<sup>(</sup>٤) ساخت قوائم الدابة 1.وخ سوخاً : غاصت في الارض -

عنمان ، وطلحة ، والزبهر ، وعبد الرحمن نعوف ، وسعد بن أبي وقاص ، وكان عنده يوم أسلم أربعون ألف درهم فأنفتها أحوج ما كان الإسلام إليها ، فلهذا جلبت نفقته عليه دما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر ، فهو خير من مؤمن آلفرعون . لآن ذلك كان يكتم إيمانه والصديق أعلن به ، وخير من مؤمن آل باسين (۱) لآن ذلك جاهد ساعة ، والصديق جاهد سنين عاين طائر الفاقة (۲) يحوم حول حب الإيثار ويصبح د مَن ذا الذي عنين طائر الفاقة (۲) يحوم حول حب الإيثار ويصبح د مَن ذا الذي أبقد من أنه أللها والمناعقة ثم ملا أفنان شجرة الصدق بفرد بفنون المدح ، ثم قام في عاديب الإسلام على أفنان شجرة الصدق بفرد بفنون المدح ، ثم قام في عاديب الإسلام يتلو دو سَيُحجنَّبُها الآتَـق الذي يُوتِّني مَالهُ يَتَنَ كَتِي ، (٤) نطقت بفضله الآبات والآخبار واجتمع على بيعته المهاجرون والآنصار .

فيا مبغضيه فى قلوبهم من ذكره نار ، كلما تليت فضائله علا عليهم السفار . أترى لم يسمع الروافض() الكفار دثانى اثنائين إذ مما فى الفار ، (٦) دعى إلى الإسلام فا تلمثم ولا أبى ، وسار على المحجة فما زل ولا كبا() وصهر فى مدته من مدى المدى على وقع الشبا() ، وأكثر فى الإنفاق فما قلل حتى تخلل بالمبا .

(م٧- الفوائد)

<sup>(</sup>١) هو حويب النجار دعاهم إلى الإيمان فرجموه .

 <sup>(</sup>۲) الفاقة: الفقر والحاجة .
 (۲) سورة البقرة آبة ه٤٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة الليل الآيتان ١٧ ، ١٨ . ﴿ (ه) فرقة من الشيعة .

<sup>(</sup>٦) سورة النوبة آية ٤٠ (٧) كبا : سقط ٠

مع شباة . وشباة كل شيء : حده .

تاقه لفه زاه على السبك فى كل دينار دينار د ثانى اثناين إد مما فى الفاد من أن اثنان إد مما فى الفاد من أن الذى سبق إلى الإيمان من أسحابه ، من الدى أنى جعضرته سريماً فى جوابه ، من أول من صلى معه ، من آخر من صلى به ، مر ذا الذى ضاحمه بعد الموت فى ترابه ، فاعرفوا حق الجاد .

نهض يوم الردة بفهم واستيقاظ ، وأبان من نص الكتاب معنى دق. من حديد الألحاظ ، فالحب يفرح بفضائله ، والمبغض يغتاظ ، حسرة الرافض (٢) أن يفر من مجلس ذكره ، ولكن أين الفرار . كم وقى الرسول بالمال والنفس ، وكان أخص به فى حياته وهو ضجيمه فى الرمس (٣) ، فضائله جلية وهى خلية عن اللبس (٤) ، يا عجبا من يغطى عين ضوء الشمس فى نصف النهاد ، لقد دخلا غاداً لايسكنه لابث (٥) ، فاستوحش الصديق من خوف الحوادث ، فقال الرسول ما ظنك بائنين واقه الثالث ، فنزلت السكينة فارتفع خوف الحائد ، فزال القلق وطاب عيش الماكث ، فغام مؤذن النصر ينادى على رءوس مناثر الأمصار ، ثما في اثنين إذ محمله في الفيار ، .

حبه والله رأس الحثيفية ، وبفضه يدل على خبث الطوية ، فهو خير.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة آية ١٠٠٠

 <sup>(</sup>۲) الرافضة: فرقة من الشيعة بايعوا زيد بن على ثم قالوا له تبرأ من.
 الشيخين فأبي فتركوه ورفضوه وارفضو عنه واللسبة رافضي.

<sup>(</sup>٣) الرمس: تراب القبر .

<sup>(</sup>٤) اللبس: الاختلاط. ولبس عليه الأمر خلطه والثيء: دلسه.

<sup>(</sup>ه) لابث : مقيم ، ماكث .

والقرامة ، والحجة علىذلك قوية ، لولا صحة إمامته مانيل ابنالحنفية ، مهلاً مهلاً فإن دم الروافض قد فار .

والله ما أحبيناه لهوانا ، ولا نعتقد فى غيره هوانا ، ولكن أخذنا ، بقول على (١) وكفانا : رضيك رسول الله لديننا ، أفلا نرضاك لدنيانا ، تالله لقد أخذت من الروافض بالثار ، تالله لقد وجب حق الصديق علينا فنحن نقضى بمدائحه ونقر بما نقر به من السنى (٢) عينا . فن كان رافضيا فلا يعد إلينا وليقل لى أعذار .

# ( Titi\_)

لمجتلب من يمادى أهل السكمتاب والسنة لئلا يمديك خسراه ، إحترز من عدوين هلك جما أكثر الخلق: صاد عن سببيل الله بشجاته وزخرف قوله ، ومفتون بدنياه ورئاسته .

من خلق فيه قرة واستعداد لشيء كانت لذته في استمال تلك القرة فيه ، فلذة من خلقت فيه قرة واستعداد للجهاع استمال قوته فيه ، ولذن من خلقت فيه قرة الغضب والتوثب استمال قوته الفضية في متعلقها ، ومن خلقت خلقت فيه قرة الأكل والشرب فلذته باستمال قوته فيمها ، ومن خلقت قوة العلم والمرفة فلذته باستمال قوته وصرفها إلى العلم ، ومن خلقت فيه قرة الحب فله والإنابة إليه ، والعكوف بالقلب عليه ، والشرق إليسه ، قرة الحب فلذته و نعيمه استمال هذه القوة في ذلك ، وسائر اللذات دون هذه الماذة مضمحلة فانية ، وأحمد طقيها أن تكون لا له ولا عليه .

<sup>(</sup>١) هو على بن أن طالب كرم الله وجهه .

<sup>(</sup>٢) السنى : البرق وضرب من الحرير والرفعة .

## ﴿ تنبيه ﴾

يا أيها الأعزل إحدر فراسة المتقى، فإنه يرى عورة عملك من وراء ستر د انقوا فراسة المؤمن ، .

سبحان الله : فى النفس كهر إبليس، وحسد قابيل، وعتو عاد، وطفيان ، غود، وجرأة نمرود، واستطالة فرهون، وبغى قارون، وقحة هامان ، وهوى بلمام(۱)، وحيل أصحاب السبت، وتمرد الوليد، وجهل أبي جهل. وفيها من أخلاق البهائم حرص الفراب، وشره الكلب، ورعونة الطاووس، ودناءة الجمل (۲). وعقوق الضب، وحقد الجمل، ووثوب الفهد، وصولة الأسد، وفسق الفارة، وخبث الحية، وعبث القرد، وجمع النملة، ومكر النعلب، وخفة الفراش، ونوم الضبع، غير أن الرياضة والمجاهدة تذهب النعلب، وخفة الفراش، ونوم الضبع، غير أن الرياضة والمجاهدة تذهب ذلك، فن استرسل مع طبعه فهر من هذا المجند، ولا تصلح سلمته لمقد دبان الله اشترى من المؤ منين أنف سمم من (۲) فما اشترى إلا سلمة هذبها الإيمان فرجت من طبعها إلى بلد سكانه التائبون العابدون .

سلم المبيسم قبل أن يتلف فى يدك فلا يقبله المشترى. قد علم المشترى بعبب السلمة قبل أن يشتريها فسلمها ولك الآمان من الرد .

<sup>(</sup>۱) هو بلمام بن باعوراه: كان رجلا صالحـا مجاب الدعوة. قيل أن قومه طلبوا منه أن يدعو الله ليرد موسى عليه السلام حين قدم إليهم قاصدا حربهم فأبى، وأن الله أنزل فيـه آية (وائل عليهم نبأ الذي آنيناه آياننا قانسلخ منها).

<sup>(</sup>٢) الجمل: ضرب من الحنافس.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة آية ١١١ .

قدر السلمة يمرف بقدر مشتريها ، والثمرب المبذول فيها ، والمنادى هليها ، فإذا كان المشتري عظما والثمن خطيراً والمنادى جليلا كأنت السلمة نفيسة:

يا بائماً نفسه بيع الهوان لو استرجعت ذا البيع قبل الفوت لم تخب وبائماً طيب عيش ما له خطر بطيف عيش من الآلام منتهب غيفت والله غبنا فاحشاً ولدى يوم التفابن تلق فاية الحرّب(١) وواردأ صفو عيش كله كدر أمامك الوردحقا ليس بالكذب وحاطب (٢) الميل ف الظلماء منتصبا لحكل داهية تدنى من المطب ترجو الشفاء بأحداق بها مرض فهل سمعت ببرء جاء من عطب ومفنيا نفسه في إثر أقبحهم وصفا للطخ جمال فيه مستلب وواهما نفسه من مثل ذا سفها لوكنت تعرف قدر النفس لم تهب شابالصبا والتصابي بعد لم يشب وضاع وفتك بين اللهو واللعب وشمس عرك قد حان الفروب لها والغ م(٣) في الآفق الشرق لم ينب ءن أفقه ظلمات الليل والسحب ورسل ربك قد وافتك في الطلب تهواه للصب من شبكر ولا أرب ما قاله صاحب الأشواق والحقب

وفاز بالوصل من قدجد وانقشعت كم ذا المتخلفوالدنيا قدارتحلت مانى الدياروقدسارت ركائب من فافرش الخد ذياك التراب وقل

<sup>(</sup>١) التفاين: أن يفين القرم بمضهم بمضاً . ومنه قبل : يوم التفاين ليوم القيامة لأن أهل الجنة يغبنون أهل الناد . الحرب : الحلاك .

<sup>(</sup>٢) حاطب ليل: يقال للمخلط الذي يتكلم بالغث والسمين . واسم رجل اشتهر بالحزم والخيرة .

<sup>(</sup>٣) النيء : ما ينسخ الشمس وهو من الزوال إلى الغروب كما إن الظل ما تسخته الشمس وهو من الطلوع إلى الزوال .

ما ربع مية محفوفا بطيف به غيلان (١) أشهى له من ربعك الخرب هذا وكم منزل في الأرض يألفه ما في الحيام أخو وجد يربحك إن وخذ لنفسك نورا تستضيء مه

منازلا كان يهدواها ويألفها أبام كان منال الوصل عن كثب ولاالخدودولوأدمين من ضرج (٢) أشهى إلى فاظرى من ربعك الخرب وكلُّ جليت تلك الربوح له يهوى إليها هوى الماء في الصبب (٣) أحيا له الشوق نذ كار المهود بها فلو دعى القلب للسلوان لم يجب وما له في سواها الدهر من رغب بنثته بعض شأن الحب فاغترب واسر في غيرات الليل مهتمديا بنفحة الطيب لا بالمود والحطب وهادكل أخى جبن ومعجزة وحاربالنفسلاتلقيك فيالحرب

يوم اقتسام الورى(٤) الأنو ار مالرتب

إن كان يوجب صهرى رحمى فرضاً بسوء حالى وحل الضنا بدني

منحتك الروح لا أبغى لها ثمنا الا رضاك ووا فقرى إلى الثمن

أحن بأطراف النهسار صبابة وباللبل بدءوني الهوى فأجيب

(١) غيلان : اسم ذو الرمة الشاعر .

<sup>(</sup>٢) ضرجه ضرجًا : شقة. والثرب بالدم لطخه به . والأنف: أدماه.

<sup>(</sup>٢) الصبب: تصبب نهر أو طريق يكون في حدور . وما انصب من الرمل وما انحدر من الأرض.

<sup>(</sup>٤) الورى: الخلق.

وإذا لم يكن من المشق بد فن المجن عشق غير الجميـل

فلو أن ما أسمى لعيش معجل كفانى منه بعض ما أنا فيسه واحكمنها أسمى لملك مخطد فرا أسفا إن لم أكن بملاقيه

يا من هو من أرباب الحبرة هدل عرفت قيمة نفسك ، إنما خلقت الآكران كلما لك . يا من غذى بلبان الهر وقلب بأيدى الآلطاف ، كل الآشياء شجرة وأنت الثمرة ، وصورة وأنت الممنى ، وصدف وأنت الدر ، وعيض (١) وأنت الزبد .

منشور اختيارنا لك واضح الخط، والكن استخراجك ضعيف.

متى رمت طلبى فاطلبنى عندك، اطلبنى منك تجدنى قريباً، ولا تطلبنى من خيرك فانا أقرب إليك منه .

لو عرفت قدر نفسك عندنا ما أهنتها بالمعاصى ، إنما أبعدنا إبليس إذ لم يسجد لك وأنت في صلب أبيك، فو اعجباً كيف صالحته وتركننا ، لوكان في قلبك عبة لبان أثرها على جسدك .

ولما ادعيت الحب قالت كذبتنى الستأرى الأعضاء منك كواسيا ولو تغذى الفلب بالحبة لذهبت عنه بطنة الشهوات .

ولوكنت عندرى الصبابة لم نكن بطيناو أنساك الهوى كثرة الأكل لم صحت محتك لاستوحشت عن لا يذكرك بالحبيب .

واعجبًا لمن يدعى المحبة ويحتاج إلى من يذكره بمحبوبه فلا يذكره إلا بمذكر، أقل ما في المحبة أنها لا تنسيك تذكر المحبوب .

<sup>(</sup>١) المخبض والممخوض : اللبن الذي قد مخض وأخذ زبده .

ذكرتك لا أنى نسيتك ساعة وأيسر ما فى الذكر ذكر لسانى لذا سافر الحب لمقاء محبوبه ركبت جنوده معه ، فكان الحب فى مقدمة المسكر ، والرجاء يحدى بالمطى ، والشوق يسوقها ، والحوف يحممها على الطريق ، فإذا شارف قدوم بلد الوصل خرجت تقادم الحبيب باللقاء .

فإذا دخل على الحبيب أفيضت عليه الخلع من كل ناحية ليمتحن: أيسكن. إليها فتكون حظه . أم يكون التفاته إلى من ألبسه إياها .

ملاوا مراكب القلوب متاعا لا تنفق إلا على الملك، فلما هبت رياح. السحر أقلعت تلك المراكب فما طلمع الفجر إلا وهي بالمينا .

قطعوا بادية الهوى بأقدام الجدف كان لا القليل حتى قدموا من السفر، فأعقبهم الراحة فى طريق التلقى، فدخلوا بلد الوصل وقد حازوا ديج الآبد.

فرغ القوم قلوجم من الشواغل ، فضربت فيها سرادقات المحبة.فأقامو أ العيون تحرس تارة وتمرش أخرى .

سرادق الحبة لا يضرب إلا في قاع نزه فارغ .

نزه فؤادك من سوانا والفنا جنابنا حـــل لـكل منزه الصبر طلم لـكنز وصالنا من حل ذا الطلم فاز بـكنزه

لمعرف أدر ما ضاع منك ، وابك بكاء من يدرى مقدار الفائت لو تخيلت قرب الاحباب لاقت المانم على بعدك .

**ل**و استنشقت ربح الاسحار لافاق منك قلبك المخمور ·

من استطال الطريق ضعف مشيه .

وما أنت بالمشتاق إن قلت بيننا طوال الليالي أو بعيد المفارز(١)

أما علت أن الصادق إذا هم ألتي بين عينيه عزمه .

إذا نول آب في القلب حل آذار في العين(٢) .

هان سهر الحراس لما علموا أن أصوائهم بسمع الملك •

من لاح له حال الآخرة هان عليه فراق الدنيا . إذا لاح للباشق (٣) الصيد نسى مألوف الكنف .

يا أقدام الصعر احملي . . بق القليل ــ تذكر حلاوة الوصال يهن علمك مرالمجاهدة .

قد علمت أين المبزل فاحد لها تسر – أعلى الهمم همة من استعد للقاء الحميب وقدم التقادم بين يدى الملتق ، فاستبشر بالرضا عند القدوم – وقدموا لأنفسكم – الجنة ترضى منك بأداء الفرائض ، والنار تندفع عنك بترك المماصى ، والحبة لا تقنع منك إلا ببذل الروح .

لله ما أحلى زمان تسمى فيه أقدام الطاعة على أرض الاشتياق.

لَمَا سَلَمُ القَوْمُ النَّفُوسُ إِلَى رَأْتُصَالَشَرَعُ عَلَمُهَا ۚ الْوَقَاقَ فَى خَلَافَ الطَّبِعِ ﴾ فاستقامت مع الطاعة كيف دارت دارت مها .

وإنى إذا اصطبكت وقاب مطيم وثور حاد بالرفاق عجسول العالف بين الراحتين على الحشا وانظر أنى ملثم فأميسل

<sup>(</sup>١) جمع مفازة : الفلاة التي لا ماء فيها ، المهلكة .

<sup>(</sup>٢) آب هو الشهر ١٢ من السنة السريانية ، وآذار هو الشهر الأول -

<sup>(</sup>٣) الباشق: طائر الصيد.

## ﴿ فصـل ﴾

علمت كابك فهو يترك شهوته فى تناول ما صاده احتراما لنعمتك ، وخوفا من سطوتك ، وكم علمك معلم الشرع وأنت لا تقبل .

حرم صيد الجاهل والممسك لنفسه ، فما ظن الجاهل الذي أعماله لهوى نفسه .

جمع فيك عقل الملك ، وشهوة البهيمة ، وهوى الشيطان ، وأنت للنالب عليك من الثلاثة ، وإن غلبت شهو تك وهو اك زدت على مرتبة ملك ، وإن غلبك هواك وشهو تك نقصت عن مرتبة كلب .

لما صاد المكلب لربه أبيح صيده ، ولما أمسك على نفسه حرم ما صاده .

هصدر ما فى العبد من الخير والشر والصفات الممدوحة والمذمومة من صفة المعلى المانع، فهو سبحانه يصرف عباده بين مقتضى هذين الإسمين، فظ العبد الصادق من عبوديته بهما الشكر عند العطاء، والافتقار عند المنع، فهو سبحانه يعطيه ليشكره، ويمثمه ليفتقر إليه فلا يزال شكوراً فقيراً.

قوله تعالى دوكان المكما فر على كربه ظهيراً ،(١) هذا من الطف خطاب القرآن وأشرف معانيه ، وأن المؤمن دائماً مع الله على نفسه ، وهواه ، وشيطانه ، وعدو ربه ، وهذا معنى كونه من حزب الله ، وجنده ، وأوليائه ، فهو مع الله على عدوه الداخل فيه والخارج عنه ، بحاربهم ،

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان آية ٥٠ . وظهيراً : معاونا لاعداء الله .

ويعاديهم، وبغضهم له سبحانه ، كما يكون خواص الملك معه على حرب أعدائه، والبميدون منه فارغون من ذلك ، غير مهتمين به ، والسكافر مع شيطانه ونفسه وهواه على ربه ، وهبارات السلف على هذا تدور ، ذكر ابن أى حائم عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جمير قال: عو نا الشيطان على معصية بالعداوة والشرك . وقال ليث عن مجاهد قال : يظاهر الشيطان على معصية الله ، يعينه عليها . وقال زيد بن أسلم : ظهيراً أى موالياً . والمعنى أنه يوالى عدوه على معصية على مساخطربه .

فالممية الخاصة التي للمؤمن مع ربه وإلهه قد صارت لهذا السكافر ، والفاجر مع الشيطان ، ومع نفسه ، وهو أه ، وقربانه ، ولهذا صدر الآية بقوله دو يَعشبُرُ ولا يَعشرُ مُ مُ (١) بقوله دو يَعشبُرُ ولا يَعشرُ مُ مُ (١) بوهذه المبادة هي الموالاة والحجبة والرضا بمعبوديهم ، المتضمنة لمعينهم الحاصة ، فظاهروا أعداء الله على معاداته ، ومخالفته ، ومساخطه ، بخلاف وليه سبحانه فإنه معه على نفسه ، وشيطانه ، وهو أه . وهذا المعنى من كثر واليه سبحانه فإنه معه على نفسه ، وشيطانه ، وهو أه . وهذا المعنى من كثر والمه التوفيق .

قوله تعالى دوالذين أذا ذكرُوا بآيات رَبِّهِم م كم يخرُوا عليها أحماً وعمسياناً ، (٢) قال مقاتل : إذا وعظواً بالقرآن لم يقعوا عليه حماً لم يسمعوه ، وعمياناً لم يبصروه ، ولسكنهم سمعوا ، وأبصروا ، وأيقنوا به ، وقال ابن عباس : لم يكونوا عليها حماً وعمياناً ، بل كانو اعاتفين عاشمين وقال الكلمي : يخرون عليها سمعاً وبصراً . وقال الفراء : وإذا تلى عليهم القرآن لم بقعدوا على حالهم الأولى كانهم لم يسمعوه فذلك الحرور (٣) وسمعت العرب

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان آية ٥٥٠

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان آية ٧٧ . لم يخروا : لم ينكبوا عليها غير متدبرين .

<sup>(</sup>٣) الخرور : السقوط ، مصدره خر أى سقط من علو ٠

تقول: قمد يشتمنى كقولك: قام يشتمنى ، وأقبل يشتمنى ، والمعنى على ما ذكر : لم يصيروا عندها صماً وعمياناً . وقال الزجاج: المعنى إذا تليت عليهم خروا سجداً وبكيا سامعين مبصرين كما أمروا به . وقال ابن فتببة : أى لم يتفافلوا عنها كأنهم صم لم يسمعوها ، وعمى لم يروها .

قلمت همنا أمران: ذكر الحرور والسليط النفي هليه، وهل هو خرور القلب أو خرور البدن للسجود، وهل المعنى لم يكن خرورهم عن صمم وعمه فلهم عليها خرور بالقلب خضوعاً أو بالبدن سجوداً ، أو ليس هناك خرود، وعبر به عن القعود .

أصول المعاصى كلها كبارها وصفارها ثلاثة : تعلق القلب بغير اقد ، وطاعة القرة الفضية ، والفوة الشهو أنية وهى : الشرك ، والظلم ، والفواحش فغاية التملق بغير اقد شرك ، وأن يدعى معه إله آخر . وغاية طاعة القوة الفضية الفتل ، وغاية طاعة القوة الشهو أنية الزنا ، ولهذا جمع اقد سبحانه بين الثلاثة في قوله د والذين لا كد عُـون مع اقد إكما آخر ولا كية شأون الناف ولا كي أن أدن أون ما التي حرام الته إلا المالحق ولا كي أدن أون ما المناف وهذه الثلاثة يدعو بعضها إلى بعض ، فالشرك يدهو إلى الظلم والفواحش ، كما أن الإخلاص والتوحيد يصرفهما عن صاحبه قال تعالى دكنة لك كما أن الإخلاص والتوحيد يصرفهما عن صاحبه قال تعالى دكنة لك المناف المناف الشرف والفاحشة ، فإن الشرك أظلم الظلم ، كما أن أعدل العدل التوحيد ، والظلم قرين الشرك والفاحشة ، فإن الشرك أظلم الظلم ، كما أن أعدل العدل التوحيد ، فالمدل قرين التوحيد ، والظلم قرين الشرك ، ولهذا مجمع سبحانه بينهما : فالعدل قرين التوحيد ، والظلم قرين الشرك ، ولهذا مجمع سبحانه بينهما : فالعدل قرين التوحيد ، والظلم قرين الشرك ، ولهذا مجمع سبحانه بينهما :

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان آية ٦٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة بوسف آية ٢٤.

أما الآول فني قوله: « تشعد الله أنسته لا الله إلا أهو والملا تسكت وأو المراب وأما الثاني فسكنقوله تعالى « إن الشرك والعرام عظيم (٢) والفاحشة تدعو إلى الشرك والظلم، ولاسيا إذا قويت إرادتها ولم تحصل إلا بنوع من الظلم والاستعامة بالسحر والشيطان ، وقد جمع سبحانه بين الزنا والشرك في قوله « الزاني لا يَذكِحُ إلا "زانيك أو مُمشركة " والزانية لا كنام كحمه الا نزان أو مُمشركة " والزانية لا كنام كما الله والا نزان أو مُمشركة " والزانية كا كنام كما المناب والمراب والحرام في ألك تعلى المناب (٣) .

﴿ فائدة ﴾

هِر الفرآن أنواع: (أحدها) هجر سماعه، والإيمان به، والإصفاء

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران آية ١٨ (٢) سورة لقان آية ١٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النور آية ٣. (٤) سورة الشورى الآية ان٢٠، ٧٧٠

إليه. (والثالث) هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه ، وإن قرأه وآمن به . (والثالث) هجر تمكيمه والتحاكم إليه فيأصول الدين وفروعه ، واعتقاد أنه لا يفيد اليقين ، وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم . (والرابع) هجر تدبره وتفهمه ، ومعرفة ما أراه المتحكم به منه (والخامس) هجر الاستشفاء والتداوى به في جميع أمراض الفلوب وأدوائها ، فيظلب شفاء دائه من غيره ، وسهجر التداوى به . وكل هذا داخل في قوله ، و أَال الرَّسُولُ إِن كان بمض إِنْ قَوْر من بمض .

وكذلك الحرج الذى فى الصدور منه ، فإنه تارة يكون حرجا من إنواله وكونه حماً من عند الله ، وتارة بسكون من جهة التكلم به ، أوكونه مخلوقا من بعض مخلوقاته ألهم غيره أن تسكلم به ، وتارة يسكون من جهة كفايته وعدمها ؛ وأنه لا يكنى العباد ، بل هم محتاجون معه إلى المعقو لات والآقيسة ، أو الآراء ، أو السياسات ، وتارة يكون من جهة دلالته وما أريد به حقائقه المفهومة منه عنه الخطاب ، أو أريد به تأويلها وإخراجها عن حقائقها إلى تأويلات مستسكرهة مشتركة ، وتارة يسكون من جهة كون تلك الحقائق تأويلات مستسكرهة في ثابتة فى نفس الآمر ، أو أوهم أنها مرادة لضرب من وإن كانت مرادة فهى ثابتة فى نفس الآمر ، أو أوهم أنها مرادة لضرب من المصلحة ، فسكل هؤلاء فى صدورهم حرج من القرآن وهم يعلمون ذلك من نفوسهم ، ويحدونه فى صدورهم ، ولا تجد مبتدعاً فى دينه قط إلا وفى قلبه حرج من الآيات التى تخول بينه وبين إرادته ، فتد بر هذا المهنى ثم صدره حرج من الآيات التى تحول بينه وبين إرادته ، فتد بر هذا المهنى ثم ادس لنفسك بما تشاء .

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان آية ٣ .

#### ﴿ فائدة ﴾

كال النفس المطلوب ما تعنمن أمرين: (أحدهما) أن يصير هيئة واسخة وصفة لازمة لها. (الثانى) أن يكرن صفة كال في نفسه ، فإذا لم يكن كالدائك لم يكن كالافلابليق عن يسمى في كال نفسه المنافسة عليه ، ولاالآسف على فوته ، وذلك ليس إلا معرفة بارثها ، وقاطرها ، ومعبودها ، وإلحها الحق الذي لا صلاح لها ولا نعيم ولا لذة إلا يمعرفنه ، وإرادة وجهه ، وسلوك الطرق الموصلة إليه ، وإلى رضاه وكرامته ، وأن تعتاد ذلك فيصير لها هيئة راسخة لازمة ، وما عدا ذلك من العلوم والإرادات والأعمال فهى بين مالا ينفعها ولا يكملها ، وما يعود بضررها ونقصها وألمها ، ولاسيا إذا صار هيئة راسخة لها ، فإنها تعذب وتنالم به بحسب لزومه لها .

وأما الفضائل المنفصلة عنها كالملابس، والمراكب، والمساكن، والجاه، والمال، فتلك ق الحقيقة عوارأ عبرتها مدة ثم يرجع فيها المعبر، فتتألم وتتمذب برجوعه فيها بحسب تعلقها بها ولاسم إذا كانت هي فاية كالها، فإذا سلبتها أحضرت أعظم النقص والآلم والحسرة، فليتدبر من يريد سعادة نفسه ولذتها هذه النكتة ، فأكثر هذا الحلق إنما يسعون في حرمان نفوسهم وألمها وحسرتها ونقصها من حيث يظنون أنهم يريدون سعادتها ونعيمها، فلنتها عسب ما حصل لها من تلك المعرفة والحية والسلوك، وألمها وحسرتها بحسب ما فاتها من ذلك، ومتى عدم ذلك وخلامنه لم ببتى فيه إلا القوى البدنية النفسانية التي بها يأكل، ويشرب، ويند كح، ويغضب، وينال سائر لذاته ومرافق حياته، ولا يلحقه من جهتها شرف ولا فضيلة، بل خساسة ومنقصة إذ كان إنما يناسب بتلك القوى الهائم، ويتصل بجلسها، ويدخل

فى جملنها ، ويصير كأحدها ، وربما زادت فى تناولها عليه ، واختصت دونه بسلامة عاقبتها ، والآمن من جلب الضرر عليها ، فمكال تشاركك فيسه البهائم وتزيد عليك وتختص عنك فيه بسلامة العاقبة ، حقيق أن نهجره إلى المكال الحقيق الذي لا كال سواه ، وباقه التوفيق .

#### ﴿ فائدة جليلة ﴾

إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلااقه وحده تحمل الله سبحانه حوائجه كلها، وحمل عنه كل عاأهمه، وفرغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحة لطاعته. وإن أصبح وأمسى والدنيا همه، حمسله الله همرمها، وغمومها وأسكادها، ووكله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبته بمحبة الحلق، ولسانه عن ذكره بذكره ب وحوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشفاهم، فهو يكدح كدح الوحش في خدمة غيره، كالسكير ينفخ بطنه وبعصر أصلاعه في نفيم غيره، فيكل من أعرض عن عبودية القوطاعته وعبته، بلى بعبودية المخلوق وعبته وعبته، بلى بعبودية المخلوق وعبته وخدمته، قال تعالى دو مَن يَعْمَشُ عَنْ ذَكْر الرَّحمَن للهُ تَعْمَلُهُ فَيْ المَرْآن، فقال له قائل: فأين أنقيض له تأنون بمثل مشهور العرب إلا جئتكم به من القرآن، فقال له قائل: فأين في القرآن (اعط أعاك تمرة فإن لم يقبل فاعطه جرة) فقال في قوله دو مَن يَعْمَشُ عَنْ ذَكْر الرَّخين أنقيض له تشيطاناً ، الآية .

# ﴿ فائدة ﴾

العلم نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في النفس، والعمل نقل

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف آية ٦٦ ويمش: يغفل، يعرض، و نقيض: نتح، نسبب.

وأما العلم فآفته عدم مطابقته الراد اقه الدينى الذى يحبه الله ويرضاه. وذلك يكرن من فساد العلم تادة ، ومن فساد الإدارة تارة ، ففساده منجمة العلم أن يمتقد أنهذا مشروع محبوب لله وايس كذلك ، أويمتقد أنه يقربه إلى الله جنا العمل ولمن أنه يتقرب إلى الله جنا العمل ولمن أنه مشروع .

وأما فساده من جهة القصد فأن لا يقصد به وجه الله والدار الآخرة ، بل يقصد به الدنيا والحلق ، وها تاب الآفنان فى العلم والعمل لاسبيل للى السلامة منهما الا يممر فة عاجاء به الرسول في باب العلم والمحرفة ، وإرادة وجه الحق والدار الآخرة في باب القصد والإرادة ، فنى خلا من هذه المحرفة وهذه الإرادة فسد علمه وعمله .

(م ٨ - الفرائد)

والإيمان واليقين يورثان صحة المعرفة وصحة الإرادة ، وهما يورثان. الإيمان ويمدانه ، ومن هذا يتبين المعراف أكثر الناس عن الإيمان لانحرافهم عن صحة المعرفة وصحة الإرادة ، ولا يتم الإيمان إلا بتلق المعرفة من مشكاة النبوة ، وتبعو بد الإرادة عن شوائب الهوى وإرادة الحاق ، فبكون علمه مقتهسا من مشكاة الوحى ، وإرادته قه والدار الآخره ، فهذا أصح الناس علمه وعملا . وهو من الآئمة الذين يهدون بأمر الله ، ومن خلفاء رسوله في أمته .

# ﴿ قاعدة ﴾

الإيمان له ظاهرو باطن ، وظاهر ، قول اللسان وعمل الجوارح ، و باطنه تصديق القلب والقيادة و محبته ، فلا ينفع ظاهر لا باطن له وإن حقن به الدماء ، وحصم به المال والذرية ، ولا يجزى ، باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر بمجز أو إكراه وخوف هلاك ، فتخلف العمل ظاهراً مع عدم المانع ، دليل على فساد الباطن وخاوه من الإيمان ، ونقصه دليل نقصه ، وقوته دليل قوته ، فالإيمان قلب الإسلام ولبه ، واليقين قلب الإيمان وابيه وكل علم وعمل لا يزيد الإيمان واليقين قوة فدخول ، وكل إيمان لا يبعث على العمل فدخول .

# ﴿ قاعــدة ﴾

التوكل على الله نوحان (أحدها) توكل عليه فى جلب جوائج العبد وحظوظه الدنيوية (والثانى) التوكل عليه فى حصول ما يحبه هرويرضاه من الإيمان، واليقين، والجهاد، والدعوة إليه، وبين النوعين من الفضل مالا يحصيه إلا الله، في توكل عليه العبد

فى النوع الثانى حق توكله كفاه النوع الأول تمام السكفاية. ومنى توكل عليه فى النوع الأول دون الثانى كفاه أيضا لسكن لا يكون له عاقبة المتوكل عليه في الغداية ، وتحريد عليه فيا يحبه ويرضاه ، فأعظم التوكل هليه التوكل فى الهداية ، وتحريد التوحيد ، ومتابعة الرسول ، وجهاد أهل الباطل. فهذا توكل الرسل وخاصة أتباعهم ، والتوكل تارة يكون توكل اضطرار وإلجاء ، يحيث لا يحد العبد ملجاً ولا وزراً (١) إلا التوكل ، كما إذا ضاقعه عليه الأسباب وضاقت عليه نفسه وظن أن لا ملجاً من الله إلا إليه ، وهـذا لا يتخلف عنه الفرج والتيسير البتة. و تارة يكون توكل اختيار . وذلك التوكل مع وجود السبب المفضى إلى المراد ، فإن كان السبب ماموراً به ذم على تركه ، وإن قام بالسبب و ترك التوكل فم على تركه أيضا ، فإنه واجب بانفاق الآمة ونص القرآن ، والواجب القيام بهما والجمع بينهما ، وإن كان السبب بحرما حرم عليه مباشرته ، وتوحد السبب في حقول المراد ودفع المكروه ، بل هو التوكل من أقوى الآسباب في حصول المراد ودفع المكروه ، بل هو أقوى الآسباب على الإطلاق .

وإن كان السبب مباحا نظرت: هل يضعف قيامك به التوكل أو لا يضعفه؟ فإن أضعفه وفرق عليك قلبك وشنت همك فتركه أولى وإن لم يضعفه فباشرته أولى، لان حكمة أحكم الحاكمين اقتصت ربط السبب به ، فلا تعطل حكمته مهما أمكنك القيام بها ، ولاسيا إذا فعلته عبودية فتكون قد أتيت بعبودية القلب بالتوكل ، وصبودية الجوارح بالسبب المنوى به القربة ، والذي يحقق التوكل القيام بالاسباب المامور بها ، فن عطلها لم يصح

<sup>(</sup>١) الوذر : الملجأ وأصله الجبل .

توكله ، كما أن القيام بالأسباب المفضية إلى حصول الحير يحقق وجاءه ، فن لم يقم بها كان رجاؤه تمنيا ، كما أن من مطلما يكون توكله عجزاً وعجزه توكلا.

وسر التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على اقد وحده ، فلا يضره مباشرة الأسهاب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليها ، كالاينفهه قوله تركلت على الله مع اعتماده على غهره ، وركونه إليه ، وثقته به . فتركل اللسان شيء ، وتوكل القلب شيء ، كا أن توبة اللسان مع إصرار القلب شيء ، وتوبة القلب وإن لم بنطق اللسان شيء . فقول العبد توكلت على الله مع اعتماد قلبه على غيره ، مثال قوله تبت إلى الله وهو مصر على معصيته ، متاكب لها .

# ﴿ فَالَّدَةَ ﴾

الجاهل بشكو الله إلى الناس، وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه، فإنه لو عرف ربه لما شكاه، ولو عرف الناس لما شكا إليهم. ورأى بعض السلف وجلا يشكو إلى رجل فاقته(١) وضرورته، فقال : ياهذا والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك . وفي دلك قيل :

وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذى لايرحم

والمارف إنما يشكو إلى الله وحده ، وأعرف المارفين من جمل شكو اه إلى الله من نفسه لا من الناس ، فهو يشكر من موجبات المعليط الناس عليه ، فهو ناظر إلى قوله تعالى دوكما أصاب كثم من من مصيبة

<sup>(</sup>١) الفاقة : الفقر والحاجة . وافتاق الرجل : أفتقر ولايقال : فاق

وَمَا كَسَهَتُ الْهُ يَكُمُ مِ (١) وَ وَمَا أَصَا بَكَ مِنْ سَبِيَّتُ مِ فَا أَصَا بَكَ مِنْ سَبِيَّةً مَ فَوَ وَفُلْسِيكَ مِ (١) وَوَلِهُ وَأُولُهُ وَأُولُهُ الْمَا بَتْ مَكُمُ مُ مُصَبِّبَةً قَدْ أَصَهِ تَدَمُ مَ مَنْ مَثْلَيْهِ مِنْ أَقَلْتُ مَ الْمَا قَدْ أَقُلُ مُورً مِنْ وَيُسْدِ أَنْفُسِيكُمُ مِ (٣) وَلَيْهِ . ثَلاثُهُ : أَحْسَهَا أَن تَسْكُو الله إلى خَلْقه ، وأعلاها أن تشبكو نفسك فالمراتب وأوسطها أن تشبكو خلقه إليه .

# ﴿ قاعدة جليله ﴾

قال الله تعالى بها أيها الذين آ مَهْ وا استجيبُ وا لله وقلب وانه اليه دعاكم لما تحييكم وا علموا أن الله يحول برين المره وقلب وانه اليه تحصل بالاستجابة فله ولرسوله ، فن لم تحصل له هذه الاستجابة فلاحياة له تحصل بالاستجابة فلاحياة مفتركة بينه وبين أرذل الحيوانات ، قالحياة الحقيقية الطيبة عي حياة من استجاب فه والرسول ظاهراً وباطنا ، فهؤلاهم الاحياء وإن ما توا ، وغيرهم أمواناً وإن كانوا أحياء الأبدان ولهذا كان الحرائاس حياة أكلهم استجابة لدعوة الرسول . فإن كان ما دعا اليه ففيه الحياة ، فن قانه جزء منه فانه جزء من الحياة ، وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول قال مجاهد (لما تحديد من الحياة ، وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول قال مجاهد (لما تحديد من الحياة ، وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول قال مجاهد (لما تحديد من الحياة ، وقال ابن اسحق ، هذا القرآن فيه الحياة واللفظ له : (لما تحديد من بالمنفر ؛ وقال ابن اسحق ، وعروة بن الربير واللفظ له : (لما تحديد من من ما من عدوكم بعد القهر منهم وعروة بن الزبير واللفظ له : (لما تحديد من من من من من عدوكم بعد القهر منهم بها بعد الذل ، وقوا كم بعد الصنعف ، ومنعكم بها من عدوكم بعد القهر منهم بها بعد الذل ، وقوا كم بعد الصنعف ، ومنعكم بها من عدوكم بعد القهر منهم بها بعد الذل ، وقوا كم بعد الصنعف ، ومنعكم بها من عدوكم بعد القهر منهم بها بعد الذل ، وقوا كم بعد الصنعف ، ومنعكم بها من عدوكم بعد القهر منهم بها بعد الذل ، وقوا كم بعد الصنعف ، ومنعكم بها من عدوكم بعد القهر منهم بها بعد الذل ، وقوا كم بعد الصنعف ، ومنعكم بها من عدوكم بعد القهر منهم

<sup>(</sup>١) سورة الشورى آية ٣٠ (٢) سورة النساء آية ٧٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران آية ١٦٥ (٤) سورة الأنفال آية ٢٤٠

لهم .كلهذه عبارات عن حقيقة واحدة وهى القيام بماجاء به الرسول ظاهراً وباطناً ، قال الواحدى : والآكثرون على أن معنى قوله (لمسَا يُحسَبيكم) هو الجهاد وهو قول ابن اسحق واختبار أكثر أهل المعانى . قال الفراء : إذا دعاكم إلى إحياء أمركم بحهاد حدوكم ، يريد أن أمرهم إنما يقرى بالحرب والجهاد ، فلو تركوا الجهاد ضعف أمرهم ، واجترأ عليهم عدوهم .

قلت: الجهادمن أعظم ما يحيجم به فى الدنيا وفى البرز ح(١) وفى الآخرة . أما فى الدنيا فإن قوتهم وقهرهم المدوهم بالجهاد، وأما فى البرز خفد قال تمالى و ولا تحسسبن الذين أقسلوا فى سدبيل الله أمو أنا بَل أحسيا عنسد كربهم أير زفون (٢) وأما فى الآخرة فإن حظ الجاهدين والشهداء من حياتها و نميمها أعظم من حظ غهره و طذا قال ابن قتيبة (لما يحييكُم ) يعنى الشهادة ، وقال بمض المفسرين (لما يحسيكُم) يعنى الجنة : فإنها دار الحيوان ، وفيها الحياة الدائمة الطيبة ، حكاه أبو على الجرجاني . فإنها دار الحيوان ، وفيها الحياة الدائمة الطيبة ، والرسول داع إلى الإيمان والإسلام ، والقرآن والجهاد يحيى القلوب الحياة الطيبة ، وكال الحياة فى الجنة ، والرسول داع إلى الإيمان والمالة . في الحياة الله المنة . في المؤلفة . في الحياة الله المنة . في المؤلفة . في الحياة الله المنا المنا

القلوب الحياة الطيبة ، وكال الحياة في الجنة ، والإسلام ، والقرآن، والجهاد يحيى وإلى الحياة الطيبة ، وكال الحياة في الجنة ، والرسول داع إلى الإيمان وإلى الجنة . فهو داع إلى الحياة في الدنيا والآخرة ، والإنسان مصطر إلى نوعين من الحياة : حياة بدنه التي بها يدرك النافع والصار ، ويؤثر ما ينفعه على مايضره ، ومتى نقصت فيه هذه الحياة ناله من الآلم والضعف بحسب ذلك فل مايضره ، ومتى نقصت فيه هذه الحياة ناله من الآلم والضعف بحسب ذلك ولذلك كانت حياة المريض، والمحزون، وصاحب الحم ، والغم ، والخرف، والفقر ، والذل ، دون حياة من هو معافى من ذلك . وحياة قلبه وروحه التي والفقر ، والذل ، دون حياة من هو معافى من ذلك . وحياة قلبه وروحه التي بها يميز بين الحق والباطل ، والني والرشاد ، والحدى والصار في العلوم، الحق على ضده ، فتفيده هذه الحياة قوة التمييز بين النافع والصار في العلوم،

<sup>(</sup>١) البرزخ: الحاجز بين الشيئين . وهو أيضاً ما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى المبعث : فن مات فقد دخل البرزخ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عران آية ١٦٩.

والإرادات ، والأحمال. وتفيده قوة الإيمانوالإرادة والحب للحق، وقوة البغض والكراهة للباطل .

فشموره، وتميزه، وحبه، ونفرته، محسب نصيبه من هذه الحياة، كما أن الهدن الحيي بكون شعوره وإحساسه بالنافع والمؤلم أتم ، ويكون ميله إلى النافع ونفرته عن المؤلم أعظم ، فهذا بحسب حياة البدن ، وذاك بحسب حياة الغلب. فإذا بطلت حياته بطل تمييره، وإن كان له نوع تمييز لم يكن خيه قرة بؤثر بها النافع على الصار ، كما أن الإنسان لاحياة له حتى ينفخ فيه الملك الذي هو رسول آفة من روحه فيصير حياً بذلك النفخ، وكان قبل ذلك منجلة الأموات. وكذلك لاحياة لروحه وقلبه حتى ينفخ فيه الرسول عليها من الروح الذي ألق إليه ، قال تعالى د 'ينز"ل' الملا اُسكَنَهَ َ بالرُّوح \_ مَنْ ﴿ أُمْرِهُ عَلَى مَنْ يَشاءُ مِنْ عباده ، (١) وقال دُيكِ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِ مِ وَ(٢) وقال دوكذ لك أو تحييناً إليك روُوحا من أمر نا ما كُنتُ َ تدوري ماالسكتابُ ولاالإيمانُ ولسكنُ تَجمَـلناًهُ \* أَنُوراً كَنْهُـدِي به مَنْ نشاءُ مِنْ عَبَادِينَا ء(٣) فَأَخْهِر أَنْ وَحَيْهِ دوح ونور ، فالحياة والاستنادة موقوفة على نفخ الرسول الملكى ، فن أصابه نفخ الرسول الملكي ونفخ الرسول البشرى حصلت له الحياتان ومن حصلله نفخ الملك دون نفخ الرسول حصلته إحدى الحياتين وكانته ﴿الآخرى . قال تَمالَى د أو مَنْ كَانَ مَيْـتَا فَا حَيْلُـنَاهُ وَجَعَلْـنَا لَهُ نُورًا ﴿ عنى به في النسَّاسِ كَمَن مَنسَلهُ في الظُّلماتِ ليس معادج مِنهاء(٤) فجمع له بين النور والحياة ، كما جمع لمن أمرض من كتابه بيزالموت والظلمة خال آبن عباس وجميع المفسرين :كان كافراً صالا فهديناه .

<sup>(</sup>١) سورة النحل آية ٢ (٢) سورة غافر آية ١٥٠

 <sup>(</sup>٣) سورة الشورى آية ٢٥
 (٤) سورة الأنعام آية ١٢٧٠

وقوله دو جمه المناله 'نورا كيمنى به فى النهاس، يتصمن أموراً: أحدها أنه يمثى فى الناس بالنور وهم فى الظلمة ، فنله ومثلهم كمثل قوم أظلم عليهم الميل فضلوا ولم يهتدوا للطريق ، وآخر معه نور يمثى به فى الطريق ويراها ويرى ما يحذره فيها (وثانيها) أنه يمشى فيهم بنوره ، فهم بقتبسون منه لحاجتهم إلى النور (وثالثها) أنه يمشى بنوره يوم القيامة على الصراط إذا بق أهل الشرك والنفاق فى ظلمات شركهم ونفاقهم .

وقوله دوا علمُـوا أنَّ الله يَحُـولُ بَينَ المَّ مِ وَقَلْمِـهِ ،(١)المشهور. في الآية أنه يحول بين المؤمن وبين السكفر. وبين السكافر وبين الإيمان ، ويحول بين أهل معصيته وبين طاعته . وهذا قول ابن عباس وجهود المفسرين .

وفى الآية قول آخر: أن الممنى أنه سبحانه قريب من قلبه ، لا تخنى. هليه خافية ، فهو بينه وبين قلبه ، ذكره الواحدى عن قتادة ، وكان هــذا أنسب بالسياق ، لآن الاستجابة أصلها بالقلب فلا تنفع الاستجابة بالبدن. دون القلب ، فإن الله سبحانه بهن العبد وبين قلبه ، فيملم هــل استجاب له-قلبه ، وهل أضمر ذلك أو أضمر خلافه .

وعلى القول الأول فوجه المناسبة أنسكم إن تثاقلتم عن الاستجابة وأبطائم. عنها فلا تأمنوا أن الله يحول ببنكم وبين قلويكم، فلا يمكنكم بعد ذلك من. الاستجابة عقوبة اسكم على تركها بعد وصوح الحق واستبانته، فيسكون. كقوله دو تقسك "ب أ فيسد تهم وأ بعسار كم كالم "بو منسوا به أو ل مرقم عرام وقوله.

<sup>(</sup>١) سورة الإنفال آية ٢٤. ﴿ ﴿ ﴾ سورة الانمام آية ١١.

<sup>(</sup>٣) سورة الصف آية ه.

دَفَمَا كَانَـُوا لَبُوْ مِنْمُوا بِمَـاكَذَ ُ بُوا بِهِ مِنْ قَبْـلُ مُ(١) فَي الآية -تحذير عن ترك الاستجابة بالفلب وإن استجاب بالجوارح .

وفى الآية سر آخر وهو أنه جمسع لهم بين الشرع والآمر به وهو. الاستجابة، وبين القدو والإيمان به، فهى كقوله و لمكن كشاء مذكر م أنْ يَستقم وكما تشاءُون للا أنْ يَشاءَ اللهُ رَبُ العَالمين(٢)، وقوله: وفكن شاء ذكر كه . وكما يَذْ كرُرون إلا أنْ يَشاءَ اللهُ (٣)والله أعلم.

# ﴿ فائدة جليلة ﴾

وكذلك بكره المرأة لوصف من أوصافها ، وله في إمساكها خير كثير

<sup>(</sup>١) سورة يونس آية ٧٤ (٢) سورة التكوير الآيتان ٣٩٠٢٨

<sup>(</sup>٣) سورة المدثر آية ٥٠ (٤) سورة البقرة آية ٢١٦٠

<sup>(</sup>ه) سورة اللساء آية ١٩

لا يعرفه ، ويحب المرأة لوصف من أوصافها ، وله فى إمساكها شركثهد لا يعرفه ، فالإنسان كما وصفه به خالمته ( ظلوم جهول )(١) فلا يلبغى أن يجمل المعيار على ما يضره وينفعه ميله وحبه ونفرته وبغضه ، بل المعيار على ذاك ما اختاره الله له بأمره ونهيه .

فأنفع الآشياء له على الإطلاق طاعة ربه بظاهره وباطنه . وأضر الآشياء عليه على الإطلاق مصيته بظاهره وباطنه ، فإذاقام بطاعته وعبوديته مخلصا له فكل ما يحرى عليه مما يكرهه يكون خيراً له ، وإذا تخلى عن طاعته وعبوديته فكل ما هو فيه محبوب هو شر له ، فن صحت له معرفة ربه والفقه في أسمانه وصفاته ، علم يقيناً أن المكروهات التي تصيبه ، والمحن التي تنزل به ، فيها ضروب من المصالح والمنافع التي لا يحصيها علمه ولا فكرته ، بل مصلحة العبد فيما يكره أعظم منها فيما يحب .

فمامة مصالح النفوس في مكروهاتها ، كما أن عامة مضارها وأسباب هلسكتها في محبوباتها . فانظر إلى غارس جنة من الجنات ، خبير بالفلاحة ، غرس جنة و تعاهدها بالسق والإصلاح حتى أثمرت أشجارها ، فأقبل عليها يفصل أرصالها، ويقطع أغصانها أمله أنها لوخليت على حالها لم تطب ثمرتها، فيطعمها من شجرة طيبة الثمرة ، حتى إذا التحميع بها وانحدت وأعطت ثمرتها، أقبل يقلمها ، ويقطع أغصانها الضعيفة التي تذهب قوتها ، ويذيقها ألم القطع والحديد لمصلحتها وكالها ، التصلح ثمرتها أن تمكون بحضرة الملوك ، ثم لا يدعها والحديد لمصلحتها وكالها ، الشرب كل وقت ، بل يعطشها وقتا ويسقيها وقتا ، ولا يترك الماء عليها دائما ، وإن كان ذلك أنضر لورقها ، وأسرع لنباتها ، ثم

<sup>(</sup>١) أشارة إلى قوله تعالى ف سورة الآحر اب آية ٣٧: إنه كان ظلو ماجهو لا

يهمد الى تلك الزينة التى زينت بها من الأوراق فيلتى منها كثيراً منها ، لأن تلك الزينة تحول بين ثمرتها وبين كال نضجها واستوائها ، كما فى شجر المنب ونحوه ، فهو يقطع أعضامها بالحديد ، وبلتى منها كثيراً من زينتها ، وذلك عين مصلحتها . فلو أنها ذات تمييز وادراك كالحيوان لتوهمت أن ذلك إفساد لها وإضراد بها ، وإنما هو مين مصلحتها .

وكذلك الآب الشفيق على ولده العالم بمصلحته ، إذا وأى مصلحته في إخراج الدم الفاسد عنه بعضم (۱) جلده ، وقطع هروقه ، وأذاقه الآلم الشديد. وإن رأى شفاءه في قطع عضو من أعضائه أبانه (۲) عنه ، كل ذلك رحمة به وشفقة عليه. وإن رأى مصلحته في أن يمسك عنه العطاء لم يعطه ، ولم يوسع عليه ، لعلمه أن ذلك أكبر الآسباب إلى فساده وهلاكد . وكذلك يمنعه كثيراً من شهواته حمية له ومصلحة ، لابخلا عليه . فأحكم الحاكمين ، وأرحم الراحمين ، وأعلم العالمين الذي هو أرحم بعباده منهم بأففسهم ، ومن آبائهم وأمهائهم ، إذا أنزل جم ما يكرهون كان خيراً لحم منأن لا ينزله جم ، نظراً معند لهم ، وإحساناً إليهم ، ولطفا بهم . ولو مكنوا من الاختيار لانفسهم لمحزوا عن الفيام بمصالحهم علما وإرادة وعملا ، ولكنه سبحانه تولى تدبير أموره بموجب علمه وحكمته ورحمته ، أحبوا أم كرهوا ، فمرف ذلك الموتم بموجب علمه وصفاته ، فلم يتهموه في شيء من أحكامه ، وخني ذلك على الجهال به ، وبأسمائه وصفاته ، فلم يتهموه في شيء من أحكامه ، وخني ذلك على الجهال به ، وبأسمائه وصفاته ، فنازعوه تدبيره ، وقدحوا في حكمته ، ولم ينقادوا لحكمه ، وعارضوا حكمه بعقولهم الفاسدة ، وآرائهم الباطلة ، ينقادوا لحكمه ، وعارضوا حكمه بعقولهم الفاسدة ، وآرائهم الباطة ، ينقادوا لحكمه ، والله الحبم حصلوا ، والقه الموفق . ينقادوا أبكمه ، واله الموفق .

 <sup>(</sup>١) بضع: قطع وشق.

ومتى ظفر العبد بهذه المعرفة سكن في الدنيا قبل الآخرة في جنة لايشبه نعيمها إلا نعيم جنة الآخرة ، فإنه لا يزال راضيا عن ربه ، والرضا جنة الدنيا ، ومستراح العارفين ، فإنه طيب النفس بما يجرى عليه من المفاديراتي هي عين اختيار الله له ، وطمأ نينتها إلى أحكامه الديلية . وهذا هو الرضا بالله ربا ، وبالإسلام دينا ، وبمحمد رسولا ، وما ذاق طعم الإيمان من المحصل الدذلك ، وهذا الرضاه وبحسب معرفته بعدل الله ، وحكمته ، ورحمته ، وحسن اختياره . فكلما كان بذلك أعرف كان به أرضى ، فقضاء الرب سبحانه في عبده دائر بين العدل والمصلحة ، والحكمة والرحمة ، لا يخرج عن ذلك البتة ، كما قال بيائي في الدعاء المشهور و المهم إنى عبدك ابن عبدك ، ناصبتى بيدك ، ماض في حكمك ، عدل في قضاؤك . أسانك بكل اسم هر لك سميت به نفسك ، أو أنزاته في كتابك أو علمته أحدا من بكل اسم هر لك سميت به نفسك ، أو أنزاته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك ، أن تجمل القرآن ربيع قابي ، ونور رصدرى ، وجلاء حزني ، وذهاب همي وغمي ما قالها أحد قط الاأذهب الله بذبغي لمن يسمعهن أن يتعلم بن والداه مكانه فرجا . قالوا : أفلانته لمهن يارسول اقه ؟قال بهذبغي لمن يسمعهن أن يتعلم بن ،

والمقصود قوله وعدل فى قضاؤك ، وهذا يتناول كل قضاء يقضيه على عبده من عقوبة أو ألم . وسهب ذلك فهوالذى قضى بالسبب وقضى بالمسبب وهو عدل فى هذا القضاء . وهذا القضاء خير للمؤمن كما قال عليه والذى نفسى بيده لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له ، وليس ذلك إلا المؤمن . .

قال الملامة ابن القيم : فسألت شيخنا هل يدخل في ذلك قضاء الذنب؟ فقال : نمم بشرطه ، فأجمل في لفظة ( بشرطه ) ما يترتب على

الذنب من الآثار المحبوبة قد من التوبة ؛ والانكار ، والندم ، والحضوع، والذنب من الآثار المحبوبة قد من التوبة ؛

## ﴿ فَالَّذَ ﴾

لا تتم الرغبة فى الآخرة إلا بالزهد فى الدنيا ، ولا يستقيم الزهد فى الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين: نظر فى الدنيا وسرعة زوالها ، وفنائها ، واضمحلالها، ونقصها، وخستها، وألم المزاحمة عليها، والحرص عليها، وما فى ذلك من الفصص ، والنفص(١)، والآنكاد . وآحر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب من الحسرة والآسف، فطالبها لاينفك من هم قبل حصر لها، وهم في حال الظفر بها، وغم وحزن بعد فواتها. فهذا أحد النظار بن

(النظر الثانى) النظر فى الآخرة وإنبالهـ وبحيثها ولابد، ودوامها وبقائها وشرف ما قيها من الحهدات والمسرات والتفاوت الذى بينه وبين ما ههذا. فهى كما قال الله سبحانه ( والآخرة تشخيره وأبق) (٢) فهى خيرات كاملة دائمة، وهذه خيالات ناقصة منقطمة مضمحة، فإذا تم له هذان النظران آثر ما يقتضى العمل إبثاره، وزهد فيا يقتضى الزهد فيه، فكل أحد مطبوع على أن لا يترك النفع العاجل واللذة الحاضرة إلى النفع الآجل واللذة الماضرة إلى النفع الآجل واللذة الماضرة إلى النفع الآجل واللذة الماضرة إلى النفع وغبته فى الآخل ، فإذا آثر الفائى الناقص كان ذلك إما العدم تهين الفضل له، وأما لعدم رغبته فى واحد من الآمرين يدل على ضعف الإيمان، وضعف العقل والبصيرة، فإن الراغب فى الدنيا، الحريص عليها،

<sup>(</sup>١) النفص : الكدر . (٢) سورة الأعلى آبة ١٧ .

المؤثر لها، إما أن يصدق بأن ماهناك أشرف وأفعنل وأبق، وإما أن لا يصدق، فإن لم يصدق بذلك كان عادماً الإيمان رأساً ، وإن صدق بذالك ولم يؤثره ، كان قاسد العقل ، سبيء الاختيار لنفسه ،

وهذا تقسيم حاضر ضروري لا ينفك العبد من أحد القسمين منه ، فإبثار الدنيا على الآخرة إما من فساد في الإيمان وإما منفساد في العقل ، وما أكثر ما يكون منهما . ولهذا نبذها رسول الله ﷺ وراء ظهره هو وأصحابه، وصرفراءنها قلوبهم، واطرحوها، ولم يالفوها، وهجروها، ولم يميلوا إليها، وعدوها سجنا لاجنة، فزهدوافهاحقيفة الزهد، ولو أرادوها لنالوا منها كل محبوب، ولوصلوا منها إلى كل مرغوب، فقد عرضت عليه مفاتبح كنوزها فردها ، وفاضت على أصحابه فآثروا بها ولم يبيمو احظهم من الآخرة بها . وعلموا أنها معبر وعمر ، لادارمقام ومستقر ، وأنها دارعبور لا دار سروو . وأنها سحابة صيف تنقشع من قليل ، وخيال طيف ما استتم الزيارة حتى أذن بالرحيل، قال الني ﷺ : دمالى وللدنيا إنما أناكر اكب قال(١) في ظل شجرة ثم راح وتركماً ، وقال: د ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فليفظر بما ترجع، ، وقال خالقها سبحانه : ( إِ أَنَّمَا كَمْدُ لُو الْمُعْ نَبِا كَامِ أَ ثُولُهَا مِنَ السَّمَامِ فَا خَشَلُطُ إِلَّهُ إِلَّهُ الْمُعْ اللَّهُ اللّ َنْبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا بِأَكُلُ النَّاسُ وَالْانْفَامُ حَمَّى إِذَا أَخَذَتَ ۖ الآرْضُ لُوْخُرُ وَإِنَّا وَالدَّيْنَ ۚ وَظَلَّ أَهُمُما أَنَّهُمْ قَادِرُونَ كَمَايُّمِا أَنَا مَا أَنْمِ أَنَا لَيْدُلا أَوْ نَهَاداً بَعْدَمَلْنا مَا تَحصيداً كَانَ مَمْ مَنْدُنَ بالأمس كَـدَ لِكُ 'نفصِّلُ الآباتِ لِقُوم يَتَفكُرُ وَن وَاللَّهُ أَبِدُ عُو لل دَارِ السَّلامِ وَبَهِدى من آيشاءُ لل صِراطم مُستقم). فأخبر من خسة الدُّنيا وزهد فيها . وأخبر عن دار السلَّام ودعا إليها ، وقال تمالى :

<sup>(</sup>١) من قال يقيل قيلولة . نام وقت الظهيرة .

(وا'ضرب في لمن من المحياة الد نيا كمام الراباه من السّام فاختاط به أيات الآد ض فا صبح كمشيا أنذر وه الراباخ وكان الله أي كل ألى مه أمه الد أيا والباغيات ألى الله أيا والباغيات المسّاطات كر مند كر إلى ثواباً وخهر أملاً (١) وقال تمالى: المسّاطات كنير في المداو النه الد نيا له المال والمال والمال والمال والمال والمال والمناف والمناف والمال والمال في المداو المناف المناف المناف المال والمال والمال والمال في المناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف والمناف والمناف المناف والمناف والمناف والمناف والمناف المناف المناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف المناف المناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف والمناف

وقد توعد سبحانه أعظم الوحيد لمن رضى بالحياة الدنيا واطمأن بها . وغفل من آياته ولم يرج لفائه ، فقال : ( إنَّ الذينَ لا يَرَّ بُحون لِفاءَ نا و رَصُوا بِا كَلَمْدِياةً الدُّنياواطمأنَّ وا بِهاوالذينَ مُمْ عَنْ آيا نِنا عَا فِلْـُون .

<sup>(</sup>۱) الحكمف: الآيتان وع، جع. والحشيم من النبات: اليابس المنكسر من بيسه شجرا كان أو ورقا أو كلاً . (۲) سورة الحديد آية . ۲ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل حمران الآيتان ١٥ ، ١٥ والخيل المسومة : المملمة ذات. الفرة أو المطهمة الحسان . (٤) سورة الرعدآية ٢٦ .

أولئيك ماوائم السار عاكانوا بكسبون )(١). وعير سبحانه من رخى بالدنيا من المؤمنين فقال: (يا أيَّها الذين آمنوا ما لكُمُ إذا قيل اللكم ا أفروا في سبيل لقد إنساقلم للمالار في أرضي أرضيتُهم بالحياة الدّنيا من الآخرة إلا تلبل )(٢) وعلى من الآخرة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة.

وبكنى في الزهد في الدنيا قوله تعالى: (أفر أبت إن متعدنا مم سنين مم جاء مم ما كانوا يمتدف مون) (٣) وقوله : (و يوم ما كانوا يمتده ون) (٣) وقوله : (و يوم من عند يرم ما كانوا يمتده ون) النها و وقوله : (و يوم من عند يرم من النها و يتعدار فدون بين بين بين من النها و يتعدار فدون بين بين بين بين من النها و كانته من الما و يوم بركوف ما يوم من المناه من الما يوم من المناه من المناه و كانته كانته و كانته كانته و كانته و كانته كانته و كانته كانته كانته كانته و كانته كانت

<sup>(</sup>۱) سورة يونس الآيتان ۷ ، ۸ (۲) سورة التوبة آية ۲۸

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء الآيات من ٢٠٥ - ٢٠٧٠

<sup>(</sup>ع) سورة يونس آية ه ع . (ه) سورة الاحقاف آية ه ٣٠ .

<sup>(</sup>٦) سورة النازمات الآيات من ٤١ – ٤٦.

<sup>. (</sup>٧) سورة الروم آية هه ·

" وم فاسال العادين . قال إن البيشة إلا " قليهلا أو أن كم كُنتم " تم المون ، (١) وقوله د أوم أبنف ح أن العسود و أنحشر الجدر مين " أو منذ و أرافا كيت خاف تون أبيشه م إن البيشت م إلا تحشيراً . فض أن أعلم بما يقدول إذ إقدول أم المكرم "طريقة " إن " البيئم إلا " يَوْمَا ، (٢) واقد المستمان ، وعليه التكلان .

### ﴿ قاعدة ﴾

أساس كل خير أن تعلم أن ماشاء الله كان ، وما لم يشا لم يكن ، فتتيةن حيلتذ أن الحسنات من نعمه فتشكره عليها ، وتتضرع إليه أن لا يقطعها هنك ، وأن السيئات من خدلانه وعقوبته ، فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها ، ولا يكلك فى فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسك ، وقد أجم المعارفون على أن كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد ، وكل شر فأصله خدلانه لعبده ، وأجموا أن الترفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك ، وأن الحذلان هو أن يخلى بينك وبين نفسك ، فإذا كان كل خير فأصله الترفيق وهو بيد الله لا بيد العبد ، ففتاحه الدعاء ، والافتقار ، وصدق اللجا ، والرغبة ، والرهبة إليه ، فني أعطى العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له ، ومتى أصله هن المفتاح بق باب الخير مرتجا(٣) دونه .

(م ٩ - الفوائد)

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون الآيات من ١١٢ – ١١٤ •

<sup>(ُ</sup>۲) سورة طه الآيتان ۲۰۲ ، ۲۰۳ . ذرقا : ذرقالاً بدان عا يكابدونه من شدة .

<sup>(</sup>٣) أرتج الواب: أغلقه .

قال أمير المؤمنين عمر بن الحطاب: إنى لاحل هم الإجابة ولكن هم الدعام، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة فعه . وعلى قدر ئية العبد وهمته به ومراده ، ورغبته في ذلك ، يكون توفيقه سبحانه وإعانته ، فالمعونة من الله تنزل على العباد على قدرهمهم ، وثباتهم، ورغبتهم، ورهبتهم والحذلان ينزل عليهم على حسب ذلك . فالله سبحانه أحكم الحاكين وأعلم العالمين . يعتم التوفيق في مواضعه اللائقة به و والحذلان في مواضعه اللائقة به وهو العلم الحكم .

وما أتى من أتى إلا من قبل إضاعة الشكر وإهمال الإفتقاروالدماء ولا ظفر من ظفر بمشيئة أفد وحونه إلابقيامه بالشكر وصدق الافتقار والدعاء. وملاك ذلك الصعر، فإنه من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس فلا بقاء للجسد.

ماضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله .

خلقت النار لإذابة القلوب القاسية . أبعد القلوب من القالفاب القاسية . أبعد القلوب من القالفاب القاسي. إذا قسى القلب قحطت العين .

قسوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة': الآكل ، والنوم ، والمحكلام ، والمخالطة . كما أن البدن إذا مرض لم ينفع فيه الطعام. والشراب ، فـكذلك القلب إذا مرض بالشهوات لم تنجح فيه المواعظ .

من أراد صفاء قلبه فليؤثر الله على شهو ته .

القلوب المتملقة بالشهوات مججوبة من الله بقدر تعلقها بها .

القلوب آنية الله في أرضه فأحبها [ليه أرتها ، وأصلبها ، وأصفاها . \_ .

شفلوا فلوجم بالدنباء ولوشفلوها باقه والدار الأخرة لحالت فيمعاني كلامه

وآياته المشهودة ، ورجمت إلى أصحابها بغرائب الحسكم وطرف الفوائد و إذا غذى القلب بالتذكر ، وستى بالتفكر ، ونتى من الدغل(١)، وأى العجائب وألهم الحسكة .

ليس كل من تحلى بالمعرفة والحسكة وانتجلها كان من أملها ، بل أهل المعرفة والحسكة الذين أحيوا قلوجم بقتل الهوى. وأما من قتل قامه فأحيا الحموى ، فالمعرفة والحسكة عارية على لسانه .

خراب القلب من الآمن والففلة وعمارته من الخشية والذكر ، إذا زهدت القلوب في موائد الدنيا قمدت على موائد الآخرة بين أمـل تلك الدعوة ، وإذا رضيت بموائد الدنيا فاتتها تلك الموائد .

الشوق إلى اقه ولقائه نسيم يهب على القلب يروح حنه وهج (٢) الدنيا. من وطن قلبه عند وبه سكن واستراح ، ومن أرسله فى الناس اصطرب واشتد به القلق .

لا تدخل محبة الله في قلب فيمه حب الدنيا إلا كما يدخل الجل في سم الإبرة.

إذا أحباقه عبداً اصطنعه لنفسه، واجتباه لحبته، واستخلصه لعبادته، فشفل همه به، والسانه بذكره، وجوارحه بخدمته والقلب يمرض كا يمرض البدن، وشفاؤه فى التوبة والحية، ويصدأ كما تصدأ المرآة، وجلاؤه بالذكر: ويعرى كما يعرى الجسم، وزيلته التقوى، ويجوع ويظمأ كما يجوح البدن، وطعامه وشرابه المعرفة، والحبة، والتوكل، والإنابة، والحدمة. إباك والغفلة عن جعل لحياتك أجلاً، والآيامك وأنفاسك أمداً،

<sup>(</sup>١) الدغل: الفساد . (٢) الوهج: حرر الغاد .

من ترك الاختيار والتدبير في طلب زيادة دنيا أوجام، أو في خوف نقصان أو في التخلص من عدو توكلا على الله و ثقة بتدبيره له وحسن اختيار له ، فألتي كنفه بين يديه ، وسلم الأمر إليه، ورضى بما يقضيه له ، استراح من الهموم ، والأحران ، ومن أبي إلا تدبيره لنفسه وقع في النكد والنصب، وسوء الحال، والتعب ، فلاعيش يصفو ، ولا تلب يفرح ، ولا عمل يزكو، ولا أمل يقوم ، ولا راحة تدوم ، واقع سبحانه صهل لحلقه السبيل إليه ، وحجبم عنه بالتدبير ، فن رضى بتدبير الله في وصكن إلى اختياره وسلم لحدكمه ، أذ ال ذلك الحجاب ، فأفضى القلب إلى ربه ، واطمأن إليه وسكن.

المتوكل لا يسأل غير الله ولا يرد على الله ولا يدخر مم الله .

من شغل بنفسه شغل عن خيره ، و من شغل بر به شغل عن نفسه .

الإخلاص هو مالا يعلمه ملك فيسكنتبه، ولاعدو فيفسده، ولا يعجب به صاحبه فيبطله .

الرضا سكون الفلب تحت مجارى الآحكام ، الناس فى الدنيا معذبون هلى قدر همهم جما .

للقلب ستة مواطن يجول فيها لاسابع لها: ثلاثة سافلة ، وثلاثة عالية، فالسافلة : دنيا تنزين له ، ونفس تحدثه ، وعدو يوسوس له ، فهذه مواطن الآدواح السافلة إلى لا تزال تجول فيها ، والثلاثة العالية : علم يتبين له ، وعقل يرشده ، وإله يعبده ، والقلوب جوالة في هذه المواطن .

ا تباع الحوى وطول الأمل مادة كل فساد ، فإن اتباع الحوى يعمى من الحق معرفة وقصداً، وطول الأمل بنسى الآخرة، ويصد عن الاستعدادلها. لا يشم عبد رائحة الصدق ويداهن (١) ففسه أو يداهن غيره .

<sup>(</sup>١) المداهنة : كالمصانعة ، وأدهن الرجل غش ونافق والمدهن : الذي يظهر خلاف ما يبطن .

إذا أراد الله بعد خيراً جعله معترفاً بذنبه ، محسكا عن ذنب غيره ، حراداً بما هنده ، وإن أراد به شراً عكس ذلك عليه .

الهمة العلمية لا تزال حائمة حول ثلاثة أشياء: تعرف لصفة من الصفات العلميا تزداد بمعرفتها عمبة وإرادة ، وملاحظة لمنة تزداد بملاحظتها شسكراً وطاعة ، وتذكر لذنب تزداد بتذكره توبة وخشية ، فإذا تعلقت الهمة بسوى هذه الثلاثة جالت في أودية الوساوس والخطرات .

من حشق الدنيا نظرت إلى قدرها عنده فصيرته من خدمها وعبيدها وأذلته ، ومن أمرض عنها نظرت إلى كم قدره فخدمته وذلت له .

إنما يقطع السفر ويصل المسافر بلزوم الجادة وسير الليل ، فإذا حاد المسافر من الطريق ونام الليل كله فتى يصل إلى مقصده ؟

## ﴿ فائدة جليلة ﴾

كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستجبها ، فلابد أن يقول على الله غير الحق فى فنواه وحكمه ، فى خبره وإلزامه ، لأن أحكام الرب سبحامه كثيراً ما تأتى على خلاف أغراض الناس ولا سيا أهل الرياسة ، والذين يتبعون الشبهات فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيراً ، فإذا كان العالم والحما كم محبين للرياسة متبعين للشهوات ، لم يتم لهما ذلك إلا بدفع ما بصاده من الحق ، ولا سيا إذا قامت له شجة فتتفق الشجة والشهوة، ويثور الهرى فيختني الصواب ، وينطمس وجه الحق ، وإن كان الحق ظاهراً لا خقاء به ولا شبهة فيه أقدم على مخالفته ، وقال لم مخرج بالتوبة ، وفي هؤلاء وأشباههم قال تعالى ( تخلف من بعد هم خاف أمنا عواله المسلمة والشهرة والشهرة والشهرة والشهرة والشهرة والشهرة والشهرة والشهرة والشهرة والنائم والمنائم و

<sup>(</sup>١) سورة مريم آية ٥٠٠

مِنْ بَهددِ هِمْ تَحَلَّمُ وَرِيْدُوا الْكِتَابِ يَا خَدُونَ مَرْضَ هَلَهُ يَاخَذُونَ مَرْضَ هَلْهُ يَاخِذُونَ الْآدُنَى وَيَقَدُولُوا عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) سورة الاعراف آية ١٦٩ . والمَـرَضَ ماليس له ثبات ، والمراد هنا : حطام الدنيا وهو من الدنو أو الدناءة .

خَكَانَ مِنَ الفَاوِينَ، ولو شِنْهَا لَوَفَهُ خَاهُ بِهَا وَلَـٰكِمَّنَهُ أَ خَلَدَ إِلَى الآوْضَ وانَـنَّبِعَ هَوَ اهُ فَمُلَهُ كَمَـنَلِ النَّكَلَبِ إِنْ تَحْسَمِـلُ عَلَيْـهِ بَلْهَسَتْ أَوَّ تَرَدُّ كُذُ بَلْهَـَـثُ )(١) فهذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه .

وتأمل ما تضمنته هذه الآية من فمه وذلك من وجوه :

(أحدها) أنه صل بمد العلم، واختار الكفرعلى الإيمان عمداً لاجهلا.

(وثانيها) أنه فارق الإيمان مفارقة من لايعود إليه أبداً ، فإنه انسلخ من الآيات بالجُلة كما تنسلخ الحية من قشرها ولوبق معه منها شيء لم ينسلخ منها .

(وثالثها) أن الشيطان أدركدو لحقه بحيث ظفر به وافترسه ، ولهذا قال: ﴿ فَأَنْبُ مُدَهُ الشَّيطانَ ﴾ ولم يقل تبعه ، فإن فى معنى أتبعه أدركه ولحقه ، وهو أبلغ من تبعه لفظاً ومعنى .

(ورابعها) أنه غرى بعد الرشد، والفي الصلال في العلموالقصد، وهو أخص بفساد القصد والعمل، كما أن الصلال أخص بفساد العلم والاعتقاد، إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، وإن اقترنا فالفرق ما فكر.

(وغامسها) أنه سبحانه لم يشأ أن يرفعه بالعلم فسكان سبب هلاكه لأنه لم يرفع به فصار وبالاعليه ، فلو لم يكن عالماً كان خيراً له وأخف لعذابه ،

(وسادسها) أنه سبحانه أخبر عن خسة همته، وأنه اختار الأسفل الآدنى على الآشرف الأعلى ٠٠

(وسابعها) أن اختياره الأدنى لم يكن عن عاطر وحديث نفس،والكمنه

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآيتان ١٧٥ ، ١٧٦ . فانسلخ منها : خرج من الآيات بأن كفر بها ،من الغاوين : من المصلين . وهواه : ميله الشهوانى . وبلهث : يخرج لسانه من التنفس الشديد عطشاً أو تعبأ .

كان عن إخلاد إلى الأرض، وميل بكليته إلى ما هناك، وأصل الإخلاد اللاوم على الدوام كأنه قبل لزم الميل إلى الأرض. ومن هذا يقال: أخلف فلان بالمكان إذا لزم الإقامة به، قال مالك بن نويرة:

بأبناء حى من قبائل مالك وعمرو بن يربوع أقاموا فأخلدوا وعبر عن ميله إلى الدنيا بإخلاده إلى الأرض ، لآن الدنياهى الارض وما فيها وما يستخرج منها من الزينة والمتاع .

(وثامنها) أنه رغب عن هداه ، وأتبع هواه ، فجل هواه إماماله يقتدى به ويتبعه .

( وتاسمها ) أنه شبهه بالـكلب الذى هو أخس الحيوانات همــــة .. وأسقطها نفساً ، وأبخلها ، وأشدها كاباً ، ولهذا سمى كاباً .

(وعاشرها) أنه شبه لهمئه على الدنيا، وعدم صبره عنها، وجزء... الفقدها، وحرصه على تحصيلها، بلهث الكلب في حالتي تركه والحل عليه بالطرد، وهكذا.

هذا إن ترك فهو لهممان على الدنيا ، وإن وعظ وزجر فهو كذلك بـ فاللهث لايفارقه في كل حال كلهث الـكتاب .

قال أبن قتيبة : كل شيء يلهث فإنما يلهث من إعياء أوعطش إلا الكلب، فإنه يلهث في حال السكلال ، وحال الراحة ، وحال الري ، وحال العطش . فضربه اقد مثلا لهذا السكافر فقال : إن وعظته فهو صال ، وإن تركته فهو صال ، كالسكلب إن طردته لهث ، وإن تركته على حاله لهث . وهسدنا التمثيل لم يقع بسكل كلب ، وإنما وقع بالسكلب السلاهث ، وذلك أخس ما يسكون وأشنمه .

## ﴿ فصل ﴾

فهذا حال العالم المؤثر الدنيا على الآخرة ، وأما العابد الجاهل فآ فته من إعراضه عن العلم وأحكامه ، وغلبة خياله ، وذوقه ، ووجده ، وماتهو أه نفسه . ولهذا قال سفيان بن عيينة وغيره : إحددوا فتنة العالم الفاجر ، وفتنة العابد الجاهل ، فإن فتنتهما فتنة لحكل مفتون ، فهذا بجهله يصد عن العلم وموجبه ، وذاك بفيه يدعو إلى الفجود .

وقد ضرب القسبحانه مثل الفوع الآخر بقوله: (كَمَّمُمُ الشَّيْطَانِ إِذَ قَالَ لِلْفَرْسَانِ الْمُحَمُّرُ فَلَمَّا كَفَرَرُ قَالَ إِنَى بَرَى مُ مَفْكَ إِنَى الْفَالِدُ فَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

وأنت إذا تأملت أحوال الناس وجدت هذا الضرب هو الفالب على الناس، وهم عمار الدنيا، وأقل الناس عدداً من هو على خلاف ذلك، وهو من أشد الناس غربة بينهم، لهم شأن وله شأن، علمه غير علومهم، وإرادته غير

<sup>(</sup>۱) سورة الحشر الآيتان ۱۶ ، ۱۷ ·

إدادتهم، وطريقه غير طريقهم، فهو في واد، وهم في واد. قال تعالى : (إنَّ الذينَ لا يَو يُجونَ لِقاء فا ور صنوا بالخياة الدُّنسيا واطمأنهوا بها والذينَ مُمْ عَنْ آبا تِمَا عَا فلونَ . أولهُ لكَ مَاواتُمُ السَّارُ بِما كانهُ وا يكسبه ون (١) . ثم ذكر وصف صد هؤلاء ومآلهم وعاقبتهم يقوله : (إنَّ الذينَ آمنهُ وا وحملوا الصَّالِحاتِ يَهُ ديم ربُهم بالماهم تحسري من تحسيم الأنهار في جَنَّاتِ النَّهديم) (٢) ، فهؤلاء إيمانهم بلقاء الله أورشهم عدم الرضا بالدنيا والطمانينة إليها ، ودوام ذكر آباته، فهذه مواديث الإيمان بالمهاد ، وتلك مواديث عدم فلإيمان به ، والفقلة عنه .

#### ﴿ فَائدة عظيمة ﴾

أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب، وقال بها العود الرفعة في الدنيا والآخرة، هو العلم والإيمان، ولهذا قرن بينهما سبحانه في قوله: (وقال الذين أوترا العمل والإيمان القدد لبيغتم في كتاب الله للى يَوْم البعث )(٣). وقوله: (يَرْفَعَ اللهُ الذين آمنروا مندكم والذين أوتروا العمل درجات )(٤)، وهؤلاء هم خلاصة الوجود والذين أوتروا العمل درجات )(٤)، وهؤلاء هم خلاصة الوجود وله ، والمؤهلون للمراتب العالية، ولسكن أكثر المناس غالطون في حقيقة مسمى العلم والإيمان المذين بهما السعادة والرفعة وفي حقيقتهما ، حتى مسمى العلم والإيمان هو هذا الذي تنال أن كل طائفة تظن أن ما معها من العلم والإيمان هو هذا الذي تنال به السعادة ، وليس كذلك ، بل أكثرهم ليس معهم إيمان ينجى ، ولا علم يرفع ، بل قد سدوا على تفوسهم طرق العلم والإيمان اللذين ولا علم يرفع ، بل قد سدوا على تفوسهم طرق العلم والإيمان اللذين

<sup>(</sup>۱) سورة يونس الآيتان ۱۸۰۷ (۲) سورة يونس آية ۹.

<sup>(</sup>٣) سورة الروم آية ٥٠ . (٤) سورة الجادلة آية ٢١ .

جاه بهما الرسول على منهاجهم ودها إليهما الأمة ، وكان عليهما هو وأصحابه من بعده ، وتابعرهم على منهاجهم وآثارهم .

فكل طائفة اعتقدت أن العلم ما معها وفرحت به ، وتقطعوا أمرهم بينهم زبراً(١) كل حزب بما لديهم فرحون ، وأكثر ما عندهم كلام ، وآراء ، وخر ص (٢) ، والعلم وراء الـكلام ، كما قال حماد بن زيد : قلت لأيوب : العلم اليوم أكثر أو فيها تقدم ، فقال : الـكلام اليوم أكثر ، والعلم فيها تقدم أكثر ،

ففرق هذا الراسخ بين العلم والكلام ، فالكرتب كثيرة جداً ، والكلام والجدال والمقدرات الدهنية كثيرة ، والعلم بمعزل عن أكثرها . وهو هاجاء بهالرسول عن اقد . قال تعالى دفين كاتجك فيه من بعد ما جاءك من العدلم ع(٣) وقال دولون أن أنهر همت أهواه هم بعد الذي جاءك من العدلم ع(١) وقال في القرآن دأف زله بعدد به عده الدار الما الماران داف تحد الله عله .

ولما بعد العهد بهذا العلم آل الأمر بكثير من الناس إلى أن انخذوا هو اجس الآفكار ، وسو انح الحواطر والآراء علما ، ووضعو فيها الكتب، وأنفقوا فيها الآفقاس ، فضيعوا فيها الزمان ، وملاوا بها الصحف مداداً . والقلوب سواداً ، حق صر ج كثير منهم أنه ليس فى القرآن والسنة علم ، وأن أدلتهما لفظية لا تفيد يقيناً ولا علماً ، وصرخ الشيطان بهذه الكلمة فيهم ، وأذن بها بين أظهره ، حتى أسمعها دانيهم لقاصيهم ، فانسلخت بها القلوب من العلم والإيمان كانسلاخ الحية من قشرها ، والثوب عن لابسه .

قال الإمام العلامة شمس الدين بن القيم : ولقد أخبرنى بعض أصحابنا

<sup>(</sup>١) أى قطعاً . والزبرة بالصم : القطعة من الحديد والجمع زبر بفنح الباء وضمها أيضاً . (٧) سورة آل عمران آية ٦٦ .

<sup>(</sup>٢) الخرص: الكذبُ . والحراص: التكذاب

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة آية ١٢٠ • (٠) سورة النساء آية ١٦٦ ·

نزلوا بمكة في قهائل هاشم ونزلت بالبطحاء أبعد ميزل

قال: وقال لى شيخنا مرة فى وصف هؤلاء: إنهم طافوا على أرباب المذاهب ففاذوا بأخس المطالب، ويكفيك دليلا على أن هذا الذى عندهم ليس من عندالله عاءرى فيه من التناقض، والاختلاف، ومصادمة بعضه لبعض، قال تعالى دولو كان من عند فير اقه لو تجدُوا فيه ا ختلافاً كثيراً،(١) وهذا يدل على أن ما كان من عنده سبحانه لا يختلف، وأن ما اختلف و تناقض فليس من عنده، وكيف تسكون الآراء والخيالات وسو انح الافكار دينا يدان به ويحكم به على الله ورسوله ؟ سبحانك هذا بهتان عظم .

وقد كان علم الصحابة الذي يتذاكرون فيه غير علوم هؤلاء المختلفين الحراصين كما حكى الحاكم في ترجمة أبي عبد الله البهخاري قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ إذا اجتمعوا إنما يتذاكرون كتاب رسم وسنة نبيهم للس بينهم رأى ولا قياس .

ولقد أحسن القائل:

العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه (٢)

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية ٨٠ .

<sup>(</sup>٢) التمريه : التلميس . وموه الشيء تمويها طلاه بما يخنى حقيقته .

### ﴿ فصل ﴾

وأما الإيمان فأكثر الناس أوكلهم يدءونه دوما أكثرُ النساس وكو " حر صت بمق منين ، (١) وأكثر المؤمنين إنما عندهم إيمان بحل ، وأما الإيمان المفضل بما جاء به الرسول بيسائلي معرفة ، وعلماً ، وإقراد ، ومحمة، ومعرفة بصده ، وكر أهيته ، وبفضه ، فهذا إيمان خواص الامة وخاصة الرسول ، وهو إيمان الصديق وحوبه .

وكثير من الناس حظهم من الإيمان الإفرار بوجود الصانع، وأنهوحده هو الذى خلق السموات والآرض وما بنهما، وهذا لم ينكره عباد الاصنام من قريش ونحوه ، وآخرون الإيمان عندهم هو التكلم بالشهاد تين سواء كان ممه عمل أو لم يسكن ، وسواء وافق تصديق القلب أو خالفه، وآخرون عندهم الإيمان بحرد تصديق القلب بأن القسبحانه خالق السموات والارض، وأن محدا عبده ورسوله ، وإن لم يقر بلسانه ولم يعمل شيئاً ، بل ولو سب القه ورسوله ، وأتى بكل عظيمة ، وهو يمتقد وحدانية الله ونبوة رسوله فهو مؤمن . وآخرون عندهم الإيمان هو جحد صفات الرب تعالى من على عرشه ، وتكمه بكانه ، وكتبه ، وسممه ، وبصره ، ومشيئته ، وقدرته وإرادته ، وحبه ، وبغضه ، وغير ذلك عما وصف به نفسه ، ووصفه به وارادته ، وحبه ، وبغضه ، وغير ذلك عما وصف به نفسه ، ووصفه به وسوله ، فالإيمان عنده والوقوف

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف آية ۱۰۳

مع ما تقتضيه آراء المتهوكين (۱)، وأفكار المخرصين الذين يرد بعضهم على بعض، وينقض بعضهم قول بعض، الذين هم كما قال عمر بن الحطاب والإمام أحمد : مختلفون في السكتاب. مخالفون السكتاب، متفقون على مفارقة السكتاب.

وآخرون عندهم الإيمان عبادة الله بحكم أذواة بهومو اجيدهم وهائهواه نفوسهم من غير تقيد بما جاء به الرسول، وآخرون الإيمان عندهم ما وجدوا عليه آباءهم وأسلافهم بحكم الاتفاق كائنا ما كان ، بل إيمانهم مبنى على مقدمتين : (إحداهما) أن هذا قول أسلافنا وآبائنا ، (والثانية) أن ماقالوه فهو الحق .

وآخرون مندهم الإيمان مكارم الآخلاق، وحسن المعاملة، وطلاقة الوجه، وإحسان الظن بكل أحد، وتخلية الناس وغفلاتهم، وآخرون عندهم الإيمان التجرد من الدنيا وحلائفها، وتفريغ الفلب منها، والرهد فيها، فإذا راوا رجلا هكذا جملوه من سادات أهل الإيمان وإن كان منسلخا من الإيمان علما وعملا، وأعلى من هؤلاء من جمل الإيمان هو مجرد العلم وإن لم يقارنه عمل.

وكل هؤلاء لم يعرفوا حقيقة الإيمان ، ولاقاموا به ، ولا قامبهم ، وهم أنواع : منهم من جمل الإيمان ما يضاد الإيمان ، ومنهم من جمل الإيمان ما لا يمتبر في الإيمان ، ومنهم من جمله ماهو شرط فيه ولايكني في حصوله ، ومنهم من اشترط في ثبوته مايناقضه ويضاده ، ومنهم من أشترط فيه ماليس منه بوجه .

<sup>(</sup>١) المتهوكون: المتحيرون. والتهوك: التحير،

والإيمان وراء ذلك كله، وهرحقيقة مركبة من معرفة ماجاء به الرسول علماً ، والتصديق به عقداً ، والإقرار به نطقاً ، والإنقياه له عبة وخصوطاً والعمل به باطنا وظاهرا، وتفقيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان، وكما في الحب في إلله والبغض في الله ، والعطاء فه والمنح قد ، وأن يكون الله وحده إلحه ومعبوده ، والطريق إليه تحريد متابعة رسوله ظاهرا وباطناً . وتفعيض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله ورسوله ، وبالله التوفيق.

من اشتغل باقد عن نفسه كفاه الله مئونة نفسه . ومن اشتغل بالله عن الناس كفاه الله مئونة الناس ، ومن اشتغل بنفسه عن الله وكله الله إلى نفسه، ومن اشتغل بالناس عن الله وكله الله إليهم .

#### ﴿ فائدة جليلة ﴾

إنما يحد المشقة في ترك المألوقات والعوائد من تركها لفيراقة. فأما من تركها صادقا مخلصاً من قلبه فته فإنه لايجد في تركها مشقة إلا في أول وهلة، ليمتحن أصادق هو في تركها أم كاذب، فإن صبر على تلك المشقة قليلا استحالت لذة ، قال ابن سيرين : سمعت شريحا يحلف باقته ما ترك عبد الله شيئاً فوجد فقده ، وقولهم من ترك شيئا عرضه الله خيرا منه حتى ، والعوض أنواع مختلفة ، وأجل ما يعوض به الآنس باقدو عبته ، وطمأنينة القلب به وقوته ، ونشاطة وفرحه ، ورضاه عن ربه تعالى .

أغبى الناس من صل فى آخر سفره وقد قارب المغزل ، العقول المؤيدة بالتوفيق ترى أن ماجاء به الرسول والحجيجة هو الحق الموافق للعقل والحكمة والعقول المضروبة بالحذلان ترى المعارضة بين العقل والنقل وبين الحكمة والشرح .

أقرب ألوسائل إلىاقه ملازمة السنة والوقوف،معها فىالظاهر والباطن،

الآصول التي أنبني عليها سعادة العبد ثلاثة . ولمكل واحد منها ضد، فن فقد ذلك الآصل حصل على ضده : التوحيد وضده الشرك، والسنة وضدها البدعة، والطاعة وضدها المعصية، ولهذه الثلاثة صدواحد وهو خلو القلب من الرغبة في الله وفيا عنده، ومن الرهبة منه وبما عنده.

# ﴿ قاعدة جليلة ﴾

قال الله تعالى د وكذاك 'نفصيل الآبات ولتستنبين سبيل المجسر مين ، (١) وقال د و من 'يشافق الرسول من 'بعد ما تبين له المحدى ويتنبع غدير سبيل المؤ منين أوله ماتولى، (٢) الآبة، والله تعالى قد بين فى كتابه سبيل المؤمنين مفصلة، وسبيل المجرمين مفصلة، وطاقبة هؤلاء مفصلة، وأعمال هؤلاء، وأعمال هؤلاء، وأولياء هؤلاء، وأولياء هؤلاء، وأولياء هؤلاء، وأولياء هؤلاء، وأولياء هؤلاء، وألسباب التي وفق وأولياء هؤلاء، والأسباب التي وفق بها هؤلاء، وجلا سبحانه الامرين في بها هؤلاء، وكشفهما وأوضحهما، وبينهما غاية البيان، حتى شاهدتهما البصائر كشاهدة الأبيار للضياء والظلام.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام آية هه .

<sup>(</sup>٢) سورة اللساء آية ١١٥ . نوله ما تولى: نجمله واليا لما تولاه من الصنال ونخلي بينه وبين ما اختاره .

قالما لمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية ، وسبيل المجرمين معرفة تفصيلية ، فاستبانت لهم السبيلان ، كما يستبين للسالك الطريق الموصل إلى الحليكة ، فبؤلاء أعمل الحلق المؤنفه ملاناس وأنصحهم لهم ، وهم الادلاء الهداة ، وبذلك برزالصحابة على جيع من أتى بعده إلى يوم القيامة ، فإنهم نشأوا في سبيل الضلال والحكفر والشبل الموصلة إلى الهلاك وعرفو هامفصلة ، ثم جاء الرسول فأخرجهم من المك الظلمات إلى سبيل الهدى وصراط اقد المستقم ، نفرجوا عن الظلمة الشديدة إلى النوو التام ، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الجهل إلى العماء ومن المشرك إلى التوحيد، ومن الجهل إلى العماء والبصائر المني إلى الرشاد ، ومن الظلم إلى المدل، ومن الحيرة والعمى إلى المدى والبصائر المند . وإنما تتبين الأشياء بأضدادها . فازدادوا رغبة و عبة فيا انتقلوا إليه وتفرة و بغضاً كما انتقلوا عنه ، وكانوا أحب الناس في التوحيد والإيمان والإسلام ، وأبغض الناس في ضده ، عالمين بالسبيل على التفصيل .

وأما من جاء بعد الصحابة فنهم من نشأ في الإسلام غير عام تفصيل صنده عالمتنب عليه بعض تفاصيل سبيل المؤمنين بسبيل المجرمين، فإن اللبس إنحاية على المؤمنين بسبيل المجرمين، فإن اللبس إنحاية عروة عروة عروة إذا نشأ في الاسلام من لم يعرف الجاهلية، وهذا من كان على مرفى الخاهلية، وهذا من كان على مرفى الخاهلية، وهو كل ما خالف ماجاء به الرسول و الحجاج فإنه من الجاهلية فإنها علسوبة إلى الجهل. وكل ما خالف بالرسول فهو من الجهل، فن لم يعرف سبيل المؤمنين ولم تستبن له، أوشك النوعن في به بسبيلهم أنها من سبيل المؤمنين، كا وقع في هذه الأمة من أمور كثيرة في باب الاعتقاد والعسلم والعمل هي من سبيل المجرمين من سبيل المؤمنين المحرمين المجرمين المجرمين المحرمين المحرمين

والسكفار وأعداء الرسل، أدخلها من لم يعرف أنها من سبيلهم في سبيل. المؤمنين ودعا إليها، وكفر من خالفها، واستحلمنه ماحرم الله ورسوله، كما وقع لاكثر أهل البدع من الجهمية، والقدرية، والحوارج، والروافض، وأشباههم بمن ابتدع بدعة ودعا إليها وكفر من خالفها.

والناس في هذا الموضوع أدبع فرق: (الأولى) من استبان له سببل المؤمنين وسببل المجرمين على التفصيل علماً وعملا وهؤلاء أعلم الحلق (الفرقة الثانية): من عميت عنه السبيلان من أشباء الآنعام، وهؤلاء بسببل المجرمين أحضر ولها أسلك (الفرقة الثالثة) من صرف عنايته إلى معرفة سببل المؤمنين دون صدها، فهو يعرف صدها من حيث الجلة والمخالفة، وأن كل ما خالف سببل المؤمنين فهو باطل، ولمن لم يتصوره على التفصيل، بل إذا سمع شيئاً بما خالف سببل المؤمنين صرف سمعه عنه، ولم يشغل نفسه بفهمه ومعرفة وجه بطلانه، وهو بمنزلة من سلمت نفسه من إدادة الشهوات فلم تخطر بقلبه، ولم تدعه إليها نفسه، مخلاف الفرقة الأولى فإنهم يعرفونها، وتميل إليها نفو سهم، وبحاهدونها على تركها تقد

وقد كتبوا إلى عمر بن الحنطاب يسالونه عن هذه المسألة أيما أفضل: رجل لم تخطر له الشهوات ولم تمر بباله أو رجل نازعته إليها نفسه فتركها قد ، فكتب عمر أن الذى تشتهى نفسه المماصى ويتركها قد عز وجل من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ، لهم مففرة وأجر عظيم .

وهكذا من عرف البدع، والشرك، والباطل وطرقه، فأبغضها لله ، وحذرها، وحذر منها، ودفعها عن نفسه، ولم يدعها تغدش وجه إيمانه ولا تورثه شبمة ولاشكا، بل يزداد بمعرفتها بصيرة في الحق وعجبسة له، وكراهة لها ونفرة عنها. أفعنل بمين لا تغطر بباله، ولا تمر بقلبسه به

فإنه كلما مرت بقلبه و تصورت له إزداد همية المحق، ومعرفة بقدره، وصروراً به ، فيقرى إيمانه به ، كما أن صاحب خواطر الشهوات والمعاصى ، كلما مرت به فرغب عنها إلى ضدها ازداد محبة لضدها ، ورغبة فيه ، وطلباً له وحرصاً عليه ، فما ابتلى الله سبحانه عبده المرّومن بمحبة الشهوات والمعاصى وميل نفسه إليها إلا لبسوقه بها إلى محبة ما هو أفضل منها ، وخدير له ، وأنفع ، وأدوم ، وليجاهد نفسه على تركها له سبحانه ، فتورثه تلك المجاهدة الوصول إلى المحبوب الأعلى ، فدكما فازعته نفسه إلى تلك الشهوات واشتدت إرادته لها وشوقه إليها صرف ذلك الشوق والإرادة والمحبة إلى النوع المالمالية من ذلك فإنها وإن كانت طالبة للأعلى ، لحكن بين الطلبين فرق عظم . الحالية من ذلك فإنها وإن كانت طالبة للأعلى ، لحكن بين الطلبين فرق عظم . ألا ترى أن من مثى إلى محبوبه على الجمر والشوك أعظم عن مشى إليه مع عدم منازعة نفسه ، كن آثره مع عدم منازعة نفسه ، أو حاجباً له يوصله إلى رضاه وقربه وكرامته .

(الفرقة الرابعة): فرقة عرفت سببل الشرو البدع والكنفر مفصلة، وسببل المئر مناين بحلة ، وهذا حال كثير بمن اعتنى بمقالات الآمم ومقالات أهل البدع فعرفها على التفصيل ، ولم يعرف ماجاء به الرسول كذلك ، بل عرفه معرفة بحلة وإن تفصلت له بعض الآشياء ، ومن تأمل كتبهم رأى ذلك عياناً . وكذلك من كان عارفا بطرق الشر والظلم والفساد على التفصيل ، ساله كما لحما أذا تاب ورجع عنها إلى سبيل الآبرار ، يسكون علمه بها بحملا ، غير عارف بها على التفصيل معرفة من أفنى حمره في تصرفها وسلوكها .

والمقصودأن القسيحانه يحبأن تعرف سبيلأ عدائه لتجتلب وتبغض

كا يحب أن تعرف سبيل أوليائه لتحب وتسلك . وفى هذه المعرفة من الفوائد والآسرار مالا يعلمه إلا الله من معرفة عمدوم ربوبيته سبحانه ، وحكمته ، وكمال أسمائه وصفاته ، وتعلقها بمتعلقاتها ، واقتصائها لآنارها وموجهاتها ، وذلك من أعظم الدلالة على ربوبيته ، وملسكه ، وإلهيته ، وحبه ، وبغضه ، وثوابه ، ومقابه والله أعلم .

أرباب الحوائج على باب الملك يسألون قضاء حوائجهم ، وأولياؤه المحبونله، الذين هو همهم ومرادهم جلساؤه وخواصه. فإذا أراد قضاء حاجة واحد من أولئك أذن لبمض جلسائه وعاصته أن يشفع فيه، وحمة له، وكرامة للشافع. وسائر الناس مطرودون عن الباب، مضروبون بسياط البعد.

### ( فهـــل )

عشرة أشياء صائمة لاينتفع بها: علم لايعمل به، وعمل لاإخلاص فيه ولا اقتداء، ومال لاينفق منه فلايستمتع به جامعه فى الدنيا ولايقدمه أمامه لم الآخرة، وقلب فادغ من هبة الله والشوق إليه والآنس به، وبدن معطل عن طاعته وخدمته، ومحبة لا تتقيد برضاء المحبوب وامتثال أوامره، ووقت معطل عن استدراك فارط أو اغتنام بر وقربة، وفيكر مجول فيها لا ينفع، وخدمة من لا تقربك خدمته إلى الله ولا تعود عليك بصلاح دنياك، وخوفك ورجاؤك لمن ناصيته بيد الله وهو أسير في قبضته ، ولا يملك له لفسه ضراً ولا نفماً ، ولا موتاً ، ولا حياة ، ولا نشوراً .

وأعظم هذه الإضاعات إضاعتان : هما أصل كل إضاعة : إضاعة القلب، وإضاعة الوقت، فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة ، وإضاعة الوقت من طول الآمل، فاجتمع الفسادكله في انباع الهوى وطول الآمل، والصلاح كله في اتباع الحدى والاستعداد الفاء ، والله المستعان •

العجب عن تعرض له حاجة فيصرف وغبته وهمته فيها إلى اقه ليقضيها له ولا يتصدى للسؤال لحياة قلبه من موت الجهل والإعراض، وشفائه من داء الشهوات والشبهات، ولسكن إذا مات القلب لم يشهر بمصيته.

## ﴿ فصل ﴾

لله سبيحانه على عبده أمر أمره به ، وقضاء يقضيه عليه ، وأهمة ينعم بها عليه ، فلاينفك من هذه الثلاثة ، والقضاء نوحان: إسما مصائب وإما معائب . وله عليه عبودية في هذه المراتب كلها ، فأحب الخلق إليه من مرف عبوديته فهذه المراتب ووفاها حقها ، فهذا أقرب الخلق إليه،وأبمدهم منه منجهل عبوديته في هدنه المرأتب فعطلها علماً وعملاً . فعبوديته في الأمر امتثاله إخلاصاً والمتداء برسول الله ﷺ ، وفي النهى اجتفابه خوفا منه وإجلالا وعبة ، وعبوديته فقضاء المصائبالصيرمليها ثمالرصا جا ، وهو أعلمنه ، ثم الشكر طبها وهو أعلى من الرضا ، وهذا أنما يتأتى منه إذا تمـكن حبه من للبه، وعلى حسن اختياره له، و بره به، واطفه به، وإحسانه إليه بالمصيبة وإن كره المصيبة ، وعبوديته في قضاء المعائب المبادرة إلى التوبة منها ، والتنصل ، والوقوف فيمقام الاعتذار والانسكسار ، علماً أنه لايرفتها عنه إلا هو ، ولايقيه شرها سواه، وأنها إن استمرت أبعدته عن قربه، وطردته من بابه، فهراها من الضر الذي لا يكشفه غيره ، حتى أنه لهراها أعظم من ضر البدن ، فهو عائذ برضاه من سخطه، وبعفوه من عقوبته، وبه منه مستجهر، وملتجيء منه إليه يملم أنه إن تخلى عنه وخلى بينه و بين نفسه ، فمنده أمثالها وشر منها ، وأنه لاسبيله إلى الإفلاع والتوبة إلا بتوفيقه وإعانته ، وأن ذلك بيده سبحانه

لابيد العبد، فهو أعجر وأضعف وأقل من أن يوفق نفضه، أو يأتى بعرضاة سيده بدون إذنه، ومشيئته، وإعانته، فهو ملتجىء إليه، متضرع، ذليل، مسكين ملق نفسه بين يديه، طريح ببابه، مستخد له، أذل شيء وأكسره له، وأفقره وأحوجه إليه، وأرغبه فيه، وأحبه له، بدنه متصرف في أشغاله، وقلبه ساجد بين يديه، يعلم يقينا أنه لاخير فيه، ولا له، ولا به، ولامنه، وأن الحير كله لله، وفي يديه، وبه وهنه، فهو ولى نعمته، ومبتدئه بها من غير استحقاق، وعربها عليه مع تمقته إليه، بإعراضه، وغفلته، ومعصيته، فحظه سبحانه الحد والشكر والثناء، وحظ العهد الذم والنقص والعيب، قد استأثر بالمحافة الحدد والمدح والثناء، وولى العبد الملامة والنقائص والعيوب. فالحد كله بالحسان، ومن العبد الإحسان، ومن العبد الإساءة، ومنه التودد إلى العبد بنعمه، ومن العبد الإحسان، ومن العبد المنصح لعبده، ومن العبد الغش له في معاملته،

وأما هبودية النعم فعرفتها والاعتراف بها أولا، ثم العياذ به أن بقسم في قلبه نسبتها وإصافتها إلى سواه . وإن كان سبباً من الاسباب فهو مسبيه ومقيمه فالنعمة عنه وحده بكل وجه واعتبار ، ثم الثناء بها علميه ، ومحبته علميها ، وشكره بأن يستعملها في طاعته .

ومن لطائف النمبد بالنمم أن يستسكش قليلها هليه ، ويستقل كثير شكره هليها ، ويعلم أنها وصلت إليه من سيده من غير ثمن بذله فيها ولا وسيلة منه ثوسل بها إليه ، ولا استحقاق منه لها ، وإنها قد فى الحقيقة لا للعبد ، فلا تزيده النعم إلا انكساراً ، وذلا و تواضعاً ، ومحبة المنعم ، وكلما جدد له فيصاً حدث لها عبودية، ومحبة ، وخضوعاً ، وذلا ، وكلما أحدث له فيصاً

أحدث له رضى، وكاما أحدث ذنباً أحدثله توبة، وانكساراً، واعتذاراً. غذا هو العدد الكس، والعاجز بمعزل من ذلك، وباقة التوفيق .

### ( فص\_ل )

منترك الاختيار والتدبير فيوجاء زيادة أوخوف ننصان أوطلب صحةأو غراد من سقم، وعلم أن الله على كل شي. قدير، وأنه المتفرد بالاختيار والتدبير وأن تدبيره لمبده خيرمن تدبير العبد لنفسه ، وأنه أعلم بمصلحته منالعبد ، وأقدر على جلبها وتحصيلها منه لنفسه، وأنصح للعبد منه لنفسه، وأرحم به منه بنفسه ، وأبر به منه بنفسه. وعلم معذلك أنه لايستطيع أن يتقدم بين يدى تدبيره خطوة واحدة ، ولايتأخر عن تدبيره له خظوة واحدة ، فلامتقدم له بين يدى قضائه وقدره ولامتأخر، فألق نفسه بين يديه، وسلم الأمركاه إليه وانظرح بین بدیه انظراح عبد علوك ضمیف بین بدى ملك عزیز قاهر. له التصرف في عبده بكل مايشاء ، وليس للعبد التصرف فيه بوجه منالوجوه غاستراح حيلئذ من الهموم والغموم ، والأنكاد والحسرات ، وحمل كله وحوائمه ومصالحه من لايبالي صملها ، ولايثقله ولا يكترث بها . فتولاها دونه ، وأراه عطفه ، وبره ، ورحمته ، وإحسانه فيها منغير تعب منالعبد ولانصب، ولااهتمام منه. لأنه قد صرف اهتمامه كله إليه، وجعله وحدُّهمه خصرف عنه اهتمامه بحوائجه ومصالح دنياه، وفرغ قلبه منها، فما أطيب عيشه، وماأنهم قلبه ، وأعظم سروره وفرحه ، وإن أبي إلاتدبيره لنفسه وأختياره لها، واهتمامه محظه درنحق ربه ، خلاه ومااختاره ، وولاه ما نولى ، فحضره الهم، والغم، والحزن، والنسكد، والخوف، والتعب، وكسف البال، وسوء الحال، فلأقلب يصفو، ولاعمل بزكو، ولاأمل بعصل، ولاراحة يفوذ بها. هِ لَا لَذَةَ يَتَّهِي جَا . بَلِ قَدْ حَيْلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُسْرَتُهُ وَفُرْحَهُ ، وَقَرْةً عَيْنَهُ . فهو

يكدح فالدنيا كدح الوحش ، ولايظفر منها بامل ، ولايتزود منها لمماد واقد سبحانه قد أمر العبد بامر وضمن له ضماناً . فإن قام بامره بالنصح ، والصدق ، والإخلاص ، والاجتهاد ، قام الله سبحانه له بما ضمنه له من الرزق ، والسكفاية والنصر ، وقضاء الحوائج . فإنه سبحانه ضمن الرزق لمن هبده ، والنصر لمن توكل عليه واستنصر به ، والسكفاية لمن كان هوهمه ومراده ، والمففرة لمن استففره ، وقضاء الحوائج لمن صدقه في طلبها ، ووثق به ، وقوى رجاؤه وطعمه في فضله وجوده .

قالفطن المكيس(١) إنما يهتم بأمره وإقامته وتوفيته لا بضهانه ، فإنه الوفى العسادق ومن أو"فى بعهده مناقة . فن علامات السعادة صرف اهتمامه إلى أمر الله دون ضهانه ، ومن علامات الحرمان فراغ قلبه من الاهتمام بأمره ، وحبه ، وخشيته ، والاهتمام بضمانه ، والله المستعان .

قال بشر بن الحارث أهل الآخرة ثلاثة : عابد، وزاهد، وصديق . فالعابد يعبد الله مع العلائق . والصديق . فالعابد يعبد على ترك العلائق . والصديق . يعبده على الرضا والموافقة . إن أراده أخذ الدنيا أخذها ، وإن أراده تركها . تركها .

إذا كان الله ورسوله في جانب فاحدر أن تسكون في الجانب الآخر، فإن فاك يفضى إلى المسافة (٢) والمحادة (٣) وهذا أصلها ومنه اشتقاقها ، فإن المسافة أن يكون في حد، وهو في حد أن يكون في هذا فإن مبادئه قهر إلى غايته ، وقليله يدءو إلى كثيره . وكن في

<sup>(</sup>١) الـكيس : الظريف . والـكيس بوزن الـكيل ضد الحق .

<sup>(</sup>٢) المشاقة: الخالفة.

<sup>(</sup>٣) المحادة : المعاداة والمنازءة والمخالفة .

الجانب الذي فيه الله ورسوله وإنكان الناسكامِم في الجانب الآخر ، فإن لذلك عواقب هيأحد العواقب وأفضلها . وليس للعبد أنفع من ذلك فدنياه قبل آخرته ، وأكثر الحلق إنما يكونون من الجانب الآخر ، ولاسماً إذا قويت الرغبة والرهبة فهناك لانكاد تجدأ حدافي الجانب الذي فيه الله ورسوله، بل يمده الناس ناقص العقل ، سيءالاختيار لنفسه، وربمانسبو مإلى الجنون وذلك من مواريك أعداء الرسل ، فإنهم نسبوهم إلى الجنون لما كانواني شق وجانب، والناس في شق وجانب آخر، ولكن من وطن نفسه على ذلك فإنه معتاج إلى علم راسخ بما جاء به الرسول، يمكون يقينا له لاربب عنده فيه، وإلى صبر تام على معاداة من عاداه ولومة من لامه ، ولايتم له ذلك إلا وغية قوية في الله والدار الآخرة ، بحيث تـكمونالآخرة أحب إليه منالدنياوآثر عنده منها ، ويكون الله ورسوله أحب إليه بما سواهما. وليسشىء أصعب حلى الإنسان من ذلك في مبادىء الأمر ، فإن نفسه ، وهواه ، وطبعه ، وشيطانه ، وإخوانه ، ومعاشرية من ذلك الجانب يدهونه إلى العاجل ، فإذا خالفهم تصدوا لحربه ، فإن صبر وثبت جاءه العون من الله وصار ذلك الصعب مهلًا ، وذلك الآلم لذة ، فإن الرب شكور ، فلا بد أن يذيقه لذة تعيزه إلى الله وإلى رسوله . ويريه كرامة ذلك فيشتد به سروره وغبطته ه وببتهج به قلبه ، ويظفر بقوته ، وفرحه ، وسروره ، ويبق من كان محارباً ه على ذلك بين هائب له ، ومسالم له ، ومساعد ، وتأرك ، ويقوى جنده ، و بصمف جند المدو .

ولاتستصعب مخالفة الناس والتحيز إلى أقه ورسوله ،ولوكنت وحدك فإن اقه ممك ، وأنت بعينه وكلاء ته (١) ، وحفظه لك وإنما امتحن يقينك

<sup>(</sup>١)كلانة : حفظه رحمايته ،

وصيرك. وأعظم الآءران لك على هذا يعد ءون الله التجرد من الطمع والفزع، فتى تحردت منهما هان عليك التحيز إلى الله ورسوله، وكنت دائما فى الجانب الذى فيه الله ورسوله، ومتى قام بك الطمع والفوع فلا تطمع في هذا الآمر، ولا تحدث نفسك به .

فإن قلت فبأى شيء أستمين على التجرد من الطمع ومن الفرع ؟ قلت بالحسنات إلا بالتوحيد، والتوكل، والثقة باقه، وعلمك بأنه لايأنى بالحسنات إلا هو، وأن الآمركله قد، ليس لاحد مع القد شيء.

### ﴿ نصيحة ﴾

هم إلى الدخول على الله و مجاورته في دار السلام بلا نصب و تعب و لا عناء ، بل من أقرب الطرق وأسهلها وذلك أنك في وقت بين وقتين ، وهو في الحقيقة عمرك ، وهو وقتك الحاضر بين مامضي وما يستقبل ، فالمندي نصاحه بالتو بة والمندم والاستففار ، وذلك شي الا تعب عليك فيه ، و لا نصب ولا معاناة عمل شاق ، إنما هو عمل قلب ، و تمتنع فيا يستقبل من الذنوب ، وامتناعك تركوراحة ، ليسهو عملا بالجو ارحيشق عليك معاناته ، وإنما هو عزم ونية جازمة تربح بدنك وقليك ومرك ، فما مضى تصلحه بالتوبة ، وما يستقبل تصلحه بالامتناع والمنزم والنية ، وليس للجو ارح في هذين نصب ولا يستقبل تصلحه بالامتناع والمزم والنية ، وليس للجو ارح في هذين نصب ولا تعب ، واسكن الشأن في عمرك وهو وقتك الذي بين الوقتين الذين قبله وبعده أصعت سعادتك و نجاتك ، و إن حفظته مع إصلاح الوقتين اللذين قبله و بعده عما ذكر ، نجوت ، وفزت بالراحة ، واللذة ، والنعم ، و حفظه أشق من إصلاح ما قبله و ما بعده ، فإن حفظه أن تازم نفسك يما هو أولى بها ، وأنفع

لها ، وأعظم تحصيلا لسعادتها ، وفي هذا تفاوت الناس أعظم تفاوت ، فهو والله أيامك الحالية التي تجمع فيها الزاد لمعادك ، إما إلى الجنة ، وإما إلى الناو . فإن اتخذت إليها سبيلا إلى ربك بلغت السعادة العظمي والفول الآكوفي هذه المدة اليسيرة التي لانسبة لها إلى الآبد ، وإن آثرت الشهوات والراحات والمهو والمعب انقضت عنك بسرعة ، وأعقبتك الآلم العظم الدائم الذي مقاسانة ومعاناته أشق ، وأصعب، وأدوم من معاناة الصبر عن عارم الله ، والصبر على طاعته ، ومنالفة الهوي لآجله .

### ﴿ فصل ﴾

علامة صحة الإرادة أن يكون هم المريد رضا ربه ، واستعداده المقائه ، وحزنه على وقت مر فى غير مرضاته ، وأسفه على قربه والانس به ، وجماع ذلك أن يصبح ويمسى وليس له هم غيره .

# ﴿ فصل ﴾

إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغن أنت بالله ، وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله ، وإذا أنسوا بأحباجم فاجمل أنسك بالله ، وإذا تمرفوا إلى ملوكهم وكدائهم وتقربوا إلبهم لينالوا جم المزة والرفعة ، فتعرف أنت إلى أقه ، وتودد إلية ، تنل بذلك غاية العز والرفعة .

قال بمضالزهاد: ماعلت أن أحداً سمع بالجنة والنار تأتى عليه ساعة لا يطيع الله فيها بذكر أو صلاة أو قراءة أو لمحسان، فقال له رجل: إنى أكثر البكاء. فقال إنكان تضحك وأنت مقر بخط يُمنك خير من أن تبكى وأنت مدل (١)

<sup>(</sup>١) مدل: متراه متفاخر.

بعملك، وأن المدل لا يصعد عمله فوق رأسه، فقال أوصنى، فقال: دع الدنيا لاهلها، كما تركواهم الآخرة لاهلها، وكن في الدنيا كالنحلة إن أكلت أكلت طيباً، وإن أطعمت أطعمت طيباً، وإن سقطت على شيء لم تخدشه.

#### ﴿ فصــل ﴾

الزهد أقسام: زهد في الحرام وهو فرض هين ، وزهد في الشبهات وهو بحسب مراتب الشبهة ، فإن قويت التحقت بالواجب ، وإن ضعفت كان مستحباً . وزهد في الفضول ، وزهد فيما لا يعنى من السكلام ، والنظر ، والسؤال ، واللقاء ، وغيره ، وزهد في الناس ، وزهد في النفس بحيث تهون عليه نفسه في اقد ، وزهد جامع لذلك كله ، وهو الزهد فيما سوى الله ، وفي كل ما شفلك عنه ، وأفضل الزهد إخفاء الزهد ، وأصعبه الزهد في الحظوظ والفرق بينه وبين الورع أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة ، والورع ثرك ما لا يخشى ضرره في الآخرة ، والقلب المعلق بالشهوات لا يصح له زهد ولا ورع .

قال يحيى بن معاذ : هجبت من ثلاث : رجل برائى(١) بعمله مخلوقاً مثله و يترك أن يعمله نقد ، ورجل يبخل بماله ورجه يستقرضه منه ، فلا يقرضه منه شيئاً . ورجل برغب فى صحبة المخلوقين ومودتهم ، واقه يدءوه إلى محبته ومودته .

<sup>(</sup>۱) يرائى: يفعل الحتير تظاهراً . ويقال داءى فلان الناس يرارئهم مراءاة . والرءاء بالسكسر : فعل الحتير لإراءة الناس .

### ﴿ فائدة جليلة ﴾

قال سهل بن عبد الله : ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهى ، لأن آدم نهى عن أكل الشجرة فأكل منها فتاب عليه ، وإبليس أمرأن يسجد لآدم فلم يسجد فلم يقب عليه .

قلت : هذه مسألة عظيمة لها شأن وهي أن ترك الأوامر أعظم هند الله من ارتكاب المناهي ، وذلك من وجوه هديدة .

(احدها) ماذكره سهل من شأن آدم وعدو اقه إبليس،

( الثانى ) أن ذنب ارتكاب النهى مصدره فى الغالب الشهوة والحاجة ، وذنب ترك الآمر مصدره فى الغالب السكير والعزة ، ولا يدخل الجنة من فى قلبة مثقال ذرة من كبر ، ويدخلها من مات غلى النوحيد ولمن وفى وسرق .

<sup>(</sup>١) سورة الصف آية ٤٠ (٢) مورة آل عمران آية ١٣٤٠

<sup>(</sup>r) سورة الحجرات آية p . (٤) سورة آل عران آية ١٤٦٠

وأما في جانب المناهي فأكثر ماجاء النني للمحبة كفوله ( واللهُ لا ُيحبُ ا الفَــَساد )(١) وقوله (واقهُ لا يعب كل مختال مُنفور )(٢) وقوله ( ولا تَــُمَّــَــُوا إِنَّ اللَّهُ لا يُعِبُّ الْلمْــَّندِينَ )(٣) وقوله ( لا يُعِبُّ اللَّهُ الجهشر بالسفوء مِنَ القَـوْل إلا مَن طْلُم )(؛) وقوله (إن الله لا ُيحبُّ مَنْ كَانَ مُعْمَالًا مُخْورًا ﴾(•) ونظائره وأخير في موضع آخر أنه بكرهها ويسخطها كقولة (كلُّ ذلك كانَ سَيْسَهُ مَنْدَ رَبُّكَ " مكُـر وهما )(٢)وقوله ( في إلكَ بالتَّرُم (رَـَّبِهُ وَ اللَّهُ مَا أَسْخَـَطُ اللَّهُ )(٧). إذا عرف هذا ففعل ما يحبه سبحانه مقصود بالذات ، ولهذا يقدر ما يكرهه ويسخطة لإفضائة إلى مايحب ، كما قدر المعاصي والسكيفر والفسوق لما نرتب على تقديرها بما يحبه من لوازمها من الجهاد وانخاذ الشهداء ، وحصول النوبة من العبد ، والتضرع إليه ، والاستكانة ، وإظهار عدله وعفوه وانتقامه وعزه، وحصولُ آلمولاة والمعادة لاجله، وغير ذلك من الآثار التى وجودها بسبب تقديره ما يكره أحب إليه من ارتفاعها يار نفاع أسبامها و وهو سبحانه لا يقدر مَا مِحِب لإنصائه إلى حصول ما يكرهه ويسخطه ، كما يقدر ما يكرهه لإفضائه إلى مايجيه ، فعلم أن فعل ما يحبه أحب إليه عا يكرهه . يوضحه ( الوجه الرابع ) أن فعل المأمور مقصود لذاته ، وترك المنهي مقصوه لشكميل فعل المأمور . فهو منهىءنه لأجل كونه يخل بفعل المأمور أو يضعفه وينقصه ، كما نبه سبحانه على ذلك في النهي عن الحر والميسر بكرتهما يصدان عن ذكر الله وعن الصلاة ، فالمنهات أواطع وموانع صادة عن فعل المأمورات أو عن كالها ، فالنبي عنها من باب المقصود لفيره ، والأمر بالواجبات من باب المقصود لنفسه .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ٢٠٠ (٢) سورة الحديد آية ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة البدرة آية ١٩٠. ﴿ ﴿ ﴾) سورة اللساء آية ١٤٨.

<sup>(·)</sup> سورة اللساء آية ٣٦ (٦) سورة الإسراء آية ٣٨ (٧) سورة محد آية ٢٨ .

يوضحه (الوجه الخامس) أن فعل المأمورات من باب حفظ قوة الإيمان وبقائها ، وترك المنهيات من باب الحية (١) عما يشوش قوة الإيمان ويخرجها عن الاعتدال ، وحفظ القوة مقدم على الحية ، فإن القوة كلما قويت دفعت المواد الفاسدة ، فإذا ضعفت غلبت المواد الفاسدة ، فالحية مرادة لغيرها وهو حفظ القوة وزيادتها وبقاؤها ، ولهذا كلما قويت قوة الإيمان دفعت المواد الرديئة ومنعت من غابتها وكثرتها بحسب القوة وضعفها ، وإذا ضعفت غلبت المواد الفاسدة ، فتأمل هذا الوجه .

( الوجه السادس ) أن فعل المأمورات حياة الفلب وغذاؤه ، وزيئته وسروره، وقرة عيفه ، ولاته وتعيمه ، وترك المنهيات بدون ذلك لا يحصل له شيئاً من ذلك ، فإنه لو ترك جميسع المنهيات ولم يأت بالإيمان والأعمال المأمور جالم بنفعه ذلك الترك شيئاً ، وكان عالداً مخلداً في النار .

وهذا يقبين ( بالوجه السابع ) أن من فعل المأمورات والمنهيات فهو إما ناج مطلقاً إن غلبت حسناته سيئاته ، وإما ناج بعد أن يؤخذ منه الحق ويعاقب على سيئانه ، فدآ له إلى النجاة وذلك بفعل المأمور .

ومن ترك المأمورات والمنهيات فهو هالك غير ناج ، ولا ينجو إلا بفمل غير المأمور وهو التوحيد .

- فإن قيل : فهو إنما هلك بارتكاب المحظور وهو الشرك ، قيل يكسنى في الهلاك ترك نفس التوحيد المأمور بهو إن لميات بضد وجودى من الشرك بل متى خلا قليه من التوحيد رأساً ، لم يوحد الله فهو ها الك ، و إن لم يعبد معه

<sup>(</sup>١) الحمية : الوقاية من حمى المريض : إذا منمه مايضره ومنه الحديث: د المعدة بدت الداء والحمية رأس كل دواء .

غيره ، فإذا انصاف إليه عبادة غيره عذب على ترك التوحيد المأمور مه ، وفعل الشرك المنهى عنه .

يوضحه (الوجه الثامن) أن المدعو إلى الإيمان إذا قال: لا أصدق ، ولا أكذب ، ولا أحب ، ولا أبغض ، ولا أعبد غيره ، كان كافراً بمجرد الترك والإعراض ، بخلاف ما إذا قال : أنا أصدق الرسول ، وأحبه وأومن به ، وأفعل ما أمرنى ، ولسكن شهوتى ، وإرادتى ، وطبعى حاكمة على " ، لا تدعنى أترك ما نهانى عنه ، وأنا أعلم أنه قد نهانى وكره لى فعل المنبى ولكن لا صهر لى عنه . فهذا لا يعسد كافراً بذلك ، ولا حكمه حكم الأول ، فإن هدذا مطيع من وجه ، وتارك المأمور جملة لا يعد مطيعاً بوجه .

يوضحه (الوجه الناسع) أن الطاعة والممصية إنما نتملق بالأمر أصلا وبالنهى تبعاً ، فالمطيع ممثل المأمود ، والعاصى تارك المأمود ، قال تعالى دلا يَعصدُونَ الله كما أمر مم م (١) وقال موسى لأخيه د مَا مَنكَ مَكَ إذ من رَا يَتهُدُم من صَلُوا أَلا تَمَدَّبُهُ مَن أَفَ مُصَدِبُ أَمْرى ، (٢) وقال عمرو بن العاص عند موته : أنا الذي أمر تني فعصيت ، والكن لا إله إلا أنت . وقال الشاعر : أمرتك أمراً جازماً فعصيتن .

والمقصود من إرسال الرسل طاعة المرسل، ولا تحصل إلا بامتثال أوامره، واجتناب المناهى من تمام امتثال الآو امر ولوازمه ولحذا لواجتنب المناهى ولم يفعل ما أمر به لم يكن مطيعاً، وكان عاصياً، بخلاف ما لو أتى عالماً مورات وارتسكب المناهى، فإنه وإن عدعاصياً مذنباً فإنه مطيع بامتثال

<sup>(</sup>١) سورة التحريم آبة ٦ (٧) سورة طه الآيتان ٩٣، ٩٣

الآمر ، عاص بارتسكاب النهى ، مخسلاف تأرك الآمر ، فإنه لا يعد مطيعاً على النهيات عاصة .

(الوجه العاشر) أن امتثال الأمر هبودية ، وتقرب ، وخدمة ، وتلك المهادة التي خلق لاجلما الحلق كما قال تعسمالى و ومَا تَخلَقُ عَنَّ الْجَارِقُ الله المهادة ، والإنسس إلا "ليسمبُ لا ون ، (۱) فأخبر سبحانه أنه إنما خلقهم المهادة ، وكذلك إنما أدسل إليهم وسله ، وأنزل عليهم كتبه ليعبدوه ، فالعبادة هي اللهاية التي خلقوا لحما ، ولم يخلقوا لمجرد الترك . فإنه أمر عدى لا كمال فيه من حيث هو عدم ، مخلاف أمتثال المأمو وفإنه أمر وجودي مطلوب الحصول .

وهذا يتبين ( بالوجه الحادى عشر ) وهو أن المطلوب بالنهى عدم الفعل ، وهو أمر عدى ، والمطلوب بالآمر إيجاد فعل وهو أمر وجودى فتعلق الآمر الإيجاد ، ومتعلق النهى الإعدام أو العدم ، وهو أمر لا كال فيه إلا إذا تصمن أمراً وجودياً . فإن العدم من حيث هو عدم لا كال فيه ولا مصلحة إلا إذ تصمن أمراً وجوديا مطلقا ، وذلك الآمر الوجودى عطلوب مامور به ، فعادت حقيقة النهى إلى الآمر ، وأن المطلوب به ما في حتى النهى من الآمر الوجودى المطلوب به .

وهذا يتضح ( بالوجه الثانى عشر) وهو أن الناس اختلفوا فى المطلوب بالنهى على أفوال : أحدها أن المطلوب به كف النفس عن الفمل وحبسها عنه ، وهو أمر وجودى . قالوا لأن التكليف إنما يتملق بالمقدور ، والعدم المحض غير مقدور ، وهذا قول الجهور .

(م ١١ – الفوائد)

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات آية ٥٩ .

وقال أبو هاشم وغيره بل المطلوب عدم الفعل ، ولهذا يحصل المقصود من بقائه على العدم وإن لم يخطر بباله الفعل ، فضلا أن يقصد السكف عنه ولوكان المطلوب السكف لكان عاصيا إذا لم يأت به ، ولان الناس يمدحون بعدم فعل القبيح من لم يخطر بباله فعله والمسكف عنه . وهدذا أحد قولى القاضى أبي بسكر ولاجله النزم أن عدم الفعل مقدور العبد وداخل تحت السب ، قال : والمقصود بالنمى الإبقاء على العدم الاصلى وهو مقدور .

وقالت طائفة: المطلوب بالنهى فعل الصد، فإنه هـو المقدور وهـو المقصود للناهى، فإنه إنما نهاه عن الفاحشة طلبا للمفة، وهى المأمور بها. ونهاه عن الظلم طلبا للمدل المأمور به، وعن الكذب طلبا للصدق المأمور به، وعن الكذب طلبا للصدق المأمور به، وهكذا جميع المنهيات. فعقد هؤلاء أن حقيقة النهى الطلب لصدالمنهى عنه، فعاد الأمر إلى أن الطلب إنما تعلق بفعل المأمور.

والتحقيق أن المطلوب نوعان : مطلوب لنفسه وهو المأموريه، ومطلوب إعدامه لمضادته المأموريه، ومطلوب به المنادة المأموريه، وهو المنهى عنه لمافيه من المفسدة المضادة المأموريه، فإذا لم يخطر ببال المسكلف ولا دعته نفسه اليه بل استمر على المدم الآصلى بيث على تركد، وإن خطر بباله وكف نفسه عنه فته وتركد أختياراً، أثيب على كف نفسه وامتناعه، فإنه فمل وجودى، والثواب إنما يقع على الآمر الوجودى دون العدم الحض وإن تركه مع عزمه الجازم على فمله المكن تركد عجزاً، فهذا وإن لم يماقب عقوبة الفاعل لسكن يماقب على عزمه وإرادته الجازمة التي إنما تخلف مرادها عجسراً. وقد دلت على ذلك النصوص الحائمة فلا يلتفت إلى ما عالفها كقوله تمالى ( وإرب " أبد وا مافى السكثيرة فلا يلتفت إلى ما عالفها كقوله تمالى ( وإرب " أبد وا مافى أن في فليسكم" إو تخفير أو تخفير أو

و يُعذَّبُ مَنْ يَشَاءُ ) (١) ، وقوله في كانم الشهادة (فإنه مُ آثم وَلَبُه مُ ) (٢) ، وقوله : وقوله : (وليكن أيؤ َ اخِذَكُم مُ بِمَا كَسَبَت قُدُه بُهِم أَنْ ) (٢) ، وقوله : (يَومُ مُ تُنْسِلَى السَّرائِر ) (٤) ، وقوله وَ الله والله والله

وقول من قال: إن المطلوب بالنهى فعل الصد، ليس كـذلك ، فإن المقصود عدم الفعل والتلبس بالصدين ، فإن ما لا يتم الواجب إلا بة فهو غير مقصود بالقصد الآول ، وإن كان المقصود بالقصدالآول المأمور الذى نهى عمـا يمنعه ويضعفه ، ظلمنى عنه مطلوب إعـدامه طاب الوسائل والذرائع ، والمأمور به مطلوب إيحاده طلب المقاصد والفابات .

وقول أبى هاشم: إن تارك القبائح جمدو إن بباله لم يخطر كف النفس . فإن أراد بحمده أنه لا يذم فصحيح، وإن أراد أنه يثنى عليه بذلك ويجب عليه ويستحق النواب ففير صحيح ، فإن الناس لا يحمدون الحبوب على ترك الزنا . ولا الآخرس على عدم الغيبة والسب ، وإنما محمدون القادر الممتنع عن قدرة وداع إلى الفمل .

<sup>(</sup>١) البقرة آية ٢٨٤،

<sup>(</sup>٢) البقرة آية ٢٨٠ . (٣) البقرة آية ٢٢٠

<sup>(</sup>٤) سورة الطارق آية ٩، يوم تبلى السرائر: متمن الضائر و يميز بين ما طاب منها و ما خيث .

وقول القاشى : الإبقاء على العدم الأصلى مقدور ، فإن أراد به كف النفس ومنعها فصحيح ، وإن أراد جرد العدم فليس كذلك .

وهذا يتبين ( بالوجه الثالث عشر ) وهو أن الآمر بالثيء نهى عن صنده مسن طريق المزوم العقلي لا القصد العللي ، فإن الآمر إنمسا مقصوده فعل المأمور ، فإذا كان من لوازمه ترك العند صار ترك مقصوداً لغيره ، وهذا هو الصواب في مسألة الآمر بالثيء ، هل هو نهى عن صنده أم لا كفهونهى عنه من جهة المزوم لا من جهة القصد والطلب ، وكذلك النهى عن الثيء ، مقصود الناهى بالفصد الآول الانتهاء عن المنهى عنه وكونه مشتفلا بعنده جاء من جهة المزوم العقلي ، لسكن إنما نهى عما يصاد ما أمربه كانقدم، فكمان المأمور به هو المقصود بالقصد الآول في الموضعين — وحرف المسألة أن طلب الذي عظلب له بالذات ، ولما هو من ضرورته بالمزوم ، والنهى عن الشيء طلب لتركه بالذات ، ولما هو من ضرورته بالمزوم ، والنهى عن والمطاوب في الموضعين فعل وكف ، وكلاهما أمر وجودي .

الأبصار ، وإلا فليس فى كو نه لا يرى مدح بوجه من الوجوء ، فإن العدم المخض كذلك .

وإذا مرف هذا ، فالمنهى عنه إن لم يتضمن أمراً وجوديا ثبو تيا لم يمدح بتركه ، ولم يستحق الدواب والثناء بمجرد النرك ، كما لا يستحق المدح والثناء بمجرد الوصف العدى .

(الوجه الخامس عشر) أن الله سبحانه جمل جزاء المأمورات عشرة أمثال فعلما، وجزاء المنهيات مثل واحد، وهذا يدل على أن فعل ما أمر به أحب إليه من ترك ما نهى هنه، ولوكان الامر بالعكس اسكانت السبئة بعشرة، والحسنة بواحدة أو تساويا.

( الوجه السادس عشر ) أن المنهى عنه المقصود إحدامه ، وأن لايدخل في الوجود سواء نوى ذلك أو لم يخطر ، وسواء خطر بباله أو لم يخطر ، فلقصود أن لايكون . وأما المأمود به فالمقصودكونه وإيجاده ، والتقرب به نية وفعلا .

وسر المسألة ــ أن وجود ماطلب إيجاده أحب إليه من عدم ماطلب إعدامه . وعدم ما أحبه أكره إليه من وجود مايبغضه ، فحبته لفعل ما أمر به أعظم من كراهته لفعل ما نهى عنه .

يوضحه (الوجه السابع عشر) أن فمل ما يحبه والإمانه عليه وجزاؤه ومايترتب عليه من المدح والثناء من دحمته ، وفعل ما يسكرهه وجزاؤه وما يترتب عليه من الذم والآلم والعقاب من غضبه ،ودحمته سابقة على غضبه فالبة له . وكل ما كان من صفة الرحمة فهو فالب لما كان من صفة الفضب ، فإنه سبحانه لا يسكون إلا دحما ، ودحمته من لوازم ذاته ، كعلمه ،وقدرته

وحياته ، وسمعه ، وبصره ، وإحسانه ، فيستحيل أن يكون على خلاف ذلك ، وليس كذلك غضبه ، فإنه ليس من لوازم ذاته ، ولا يكون غضبان هائماً غضبا لا يتصور انفكاكه ، يقول رسوله وأعلم الخلق به يوم القيامة د إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله وان يغضب بعده مثله ، ورحمته وسعت كل شيء ، وهو سهجانه قد كتب على نفسه الرحمة ، ولم يكتب على نفسه الغضب ، ووسع كل شيء رحمة وعلماً ، ولم يسم كل شيء غضباً وانتقاماً .

قالرحمة وما كان بها ولوازمها وآثارها غالبة على الفضب وما كان بهمنه وآثاره ، فوجود ما كان بالرحمة أحب إليه من وجود ما كان من لوازم الفضب ولهذا كانت الرحمة أحب إليه من العذاب ، والعفو أحب إليه من الإنتقام ، فوجود محبوبه أحب إليه من فوات مكروهه ولاسما إذا كان في فوات مكروهه فوات تلك الموازم فوات مكروه فوات تلك الموازم الحبوبة ، كا يكره وجود ذلك الملزوم المسكروه .

(الوجه الثامن عشر) أن آناد ما يكرهه وهو المنهيات أسرع زوالا بما يعبه من زوال آناد ما يحبه بما يكرهه . فآناد كراهته سريعه الزوال ، وقد يزيلها سيحانه بالعفو والتجاوز ، وتزول بالتوبة ، والاستففاد ،والاعمال الصالحة ، والمصائب المكفرة ، والشفاعة ، والحسنات يذهبن السيئات ولو بلفت ذنوب العبد عنان السماء فم استففره غفر له ، ولقيه بقراب الارض خطايا ثم لقيه لايشرك به شبئاً لأناه بقرابها مففرة ، وهو سبحانه يففر الذنوب وإن تعاظمت ولا يبالى ، فيبطلها ويبطل آثارها بادنى سعى من العبد ، وتوبة نصوح ، وندم على ما فمل ، وماذاك إلا لوجود ما يحبه من العبد وطاعته وتوحيده ، فدل على أن وجود ذلك أحب إليه وأرضى له .

يوضحه (الوجه التاسع عشر) وهو أنه سبحانه قدر ما يبغضه ويكرهه من المنهيات لما يترتب طبها بما يحبه ويفرح به من المأمورات، فإنه سبحانه فأورح بتوبة عبده من الفاقد الواجد، والمقيم الوالد، والظمآن الوارد، وقد ضرب رسول الله والمحلفي المرحته يتوبة العبد مثلا ايس في المفروح به أبلغ منه. وهذا الفرح إنما كان بفعل المأمور به وهو التوبة، فقدر الدنب لما يترتب عليه من هذا الفرح المظيم الذي وجوده أحب إليه من فواته، فوات ما يكره، وايس المراد بذلك أن كل فرد من أفراد ما بحب أحب أبه من فوات ما يكره، وايس المراد بذلك أن كل فرد من أفراد ما بحب أحب أبه من فوات قتل المسلم، وإنما المراد أن جلس فعل المأمورات أفضل من جلس فوات قتل المسلم، وإنما المراد أن جلس فعل المأمورات أفضل من جلس فوات قتل المسلم، وإنما المراد أن جلس فعل المأمورات أفضل من جلس فوات كال فرد ما الأنفى ، والإندى على الملك ،

والمقصود أن هذا الفرح الذي لا فرح يشبهه بفعل مأمور التوبة ، يدل على أن المأمور أحب إليه من فوات المحظور الذي تفوت به التوبة وأثرها ومقتضاها .

فإن قبل: إنما فرح بالنوبة لآنها ترك المنهى فكان الفرح بالترك ، قبل ليس كذلك فإن الترك المحض لا يوجب هذا الفرح ، بل ولا الثراب ولا المدح . وليست النوبة تركا ، وإنكان الترك من لوازمها ، وإنما هى خمل وجودى يتضمن إقبال التائب على ربه ، وإنا بته إليه ، والتزام طاعته ، ومن لوازم ذاك ترك ما نهى عنه ، ولحذا قال تعالى دوأن الستغذر وا تراجح مم ترو بوا إليه ، (ا) قالتوبة رجوع عا يكره إلى ما يحب ، وليست

<sup>(</sup>١) سورة هود آية ٣.

بحرد ، النوك ، فإن من ترك الانب تركابحرداً ولم يرجع منه إلى مايحبه الرب تمال لم يكن تائباً . فالتوبة رجوح ، وإقبال ، وإفاية ، لا ترك محض .

( الوجه المشرون ) أن المأمور به إذا قات قات الحياة المطلوبة المعبد . وهي التي قال تعالى فيها ديا أيتها الذين آمنة و المستجيبور الله و الرّسُول إذا دَعَا كُمْ لَمَسَا يُعِمْمِيكُمُ ، (١) وقال د أو آمن كان آميسَتاً فأ حييسناه و تجمله له أنوراً يمشي بم في النساس كسن آمشله في الظالمات ، (٢) وقال في حق المكفار د أنموات غير أحيا م، (٣) وقال دانتك لاتسمم الموثق ، (٤) وأما المنهي عنه فإذا وجد ففايته أن يوجد المرض . وحياة مع السقم خير من موت .

فإن قيل: ومن المنهى عنه ما يوجب الهلاك وهو الشرك. قيل تا الهلاك إنما حصل بعدم التوحيد المأمور به الذى به الحياة، فلما فقد حصل الهلاك، فما هلك إلا من عدم إنيانه بالمأمور به.

وهذا وجه (حاد وعشرون) في المسألة وهو أن في المأمورات ما يوجب فواته الهلاك والشقاء الدائم. وايس في المنهيات ما يقتضي ذلك .

(الوجه الثانى والمشرون) أن فعل المأمور يقتضى ترك المنهى عنه إذا فعل ملى وجهه من الإخلاص، والمتابعة، والنصح لله فيه، قال تعالى د إن الصلاة كناس عن الفكمشاء والمنكر ،(•) و مجرد ترك المنهى. لا يقتضى فعل المأمور ولا يستلزمه.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال آية ٢٤ (٢) سورة الأنمام آية ١٢٢

<sup>(</sup>٣) سُورة النجل آية ٢١ ﴿ ﴿ ﴾ ) سُورة النجل آية . ٨ .

<sup>(</sup>ه) سورة آية والفحشاء والفاحشة ما يشتد قبحه من. الذنوب قولا أو فملا وكثيراً ما يراد بالفاحشة الزنا .

(الوجه الثالث والمشرون) أن مايحبه من المأمورات فهو متملق بصفاته ، وما يكرهه من المنهيات فتملق بمفعولاته ، وهذا وجه دقيق يحتاج لمل بيان ففقول :

المنهيات شرور وتفضى إلى الشرور ، والمأمورات خير وتفضى إلى الحيرات ، والحتير بيديه سبحانه ، والشر ليس إليه ، فإن الشر لا يدخل فى صفاته ، ولا فى أفعاله ، ولا فى أسمائه . وإنما هو فى المفعولات مع أنه شر بالإضافة واللسبة إلى العبد ، وإلا مر حيث إضافته ونسبته إلى الحالق سبحانه فليس بشر من هذه الجهة ، فغاية ارتدكاب المنهى أن يوجب شراً بالإضافة إلى العبد ، مع أنه فى نفسه ليس بشر ، وأما فوات المأمور فيفوت به الحير الذى بفواته يحصل صده من الشر ، وكما كان المأمور أحب إلى القه سبحانه كان الشر الحاصل بفواته أعظم كالتوحيد والإيمان .

وسر هذه الوجوه أن المأمور محبوبه ، والمنهى مكروهه ، وَوَقُوحَ محهوبه أحبإليه من فوات مكروهه ، وفوات محبوبه أكره إليه من وقوع مكروهه ، والله أعلم .

# ﴿ فصل ﴾

مبنى الدين على قاعدتين: الذكر، والشكر. قال تمالى، قاذ كُرُونِى الذين على قاعدتين: الذكر، والشكر. قال تمان دائر وأن ما الله على الله عليه وسلم لمماذ، والله إلى لاحبك فلا تلس أن تقول دبر كل صلاة اللهم أمنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وليس المراد بالذكر

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ١٩٤ . (٧) هو معاذ بن جبل وضي أنه هنه -

مجرد ذكر اللسان، بل الذكر القلمي واللسانى ، وذكره يتصمن ذكر أسمائه وصفاته ، وذكر أمره ونهيه ، وذكره بكلامه ، وذلك يستلزم ممرفته ، والإيمان به وبصفات كاله ، ونعوت جلاله ، والثناء عليه بأنواع المدح ، وذلك لا يتم إلا بتوحيده ، فذكره الحقيق يستلزم ذلك كله ، ويستلزم ذكر نعمه ، وآلائه ، وإحسانه إلى خلقه .

<sup>(</sup>١) سورة ص آية ٢٧ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَهُ الدَّخَانَ الْآيِتَانَ ٢٨، ٢٩

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر آية ٨٥ (٤) سورة يونس آية ٥

<sup>(</sup>٧) سورة الذاريات آية ٦٠

فئبت بما ذكر أن فاية الحلق والآمر أن يذكر ، رأن يشكر ، يذكر فلا يدى ، ويشكر ، يذكر فلا يكفر ، وهو سبحانه ذاكر لمن ذكره ، شاكر لمن شكره ، فذكره سبب لذكره ، وشكره سبب لزيادته من فضله .

فالذكر للفلب واللسان، والشكر للفلب عبة وإنابة ، والسان ثناء وحمد، وللجوارح طاعة وخدمة.

### ﴿ فصل ﴾

تكرو فى القرآن جمل الآهمال القائمة بالقلب والجوارح سبب الهداية والإضلال ، فيقوم بالفلب والجوارح أهمال تقتضى الهدى اقتضاء السبب لمسببه ، والمؤثر لآثره ، وكذلك الضلال ، فأعمال الهر تشمر الهدى ، وكلما ازداد هدى ، وأعمال الفجور بالضد ، وذقك أناقة سبحانه يجب أعمال الهر فيجازى عليها بالهدى والفلاح ، ويبغض أعمال الفجور وجمازى عليها بالهدى والفلاح ، ويبغض أعمال الفجور وجمازى عليها ما اعتلال والشقاء .

وأيضاً فإنه البر ويحب أهل الهر. فيقرب قلوبهم منه بحسب ماقاموا بعمن

<sup>(</sup>۱) سورة الطلاق آية ۱۲.

<sup>(</sup>٧) سُورة المائدة آية ٩٧ . الهدى : هو القربان الذي يهدى لله في الحج ، والقلائد ما يوضع في العنق للزينة . والمراد بها الأنعام التي تقلد أعنائها تمييزاً لها من غيرها لتنحر بمكة في الحج .

البر،ويبغض الفجور وأهله فيبعد قلوبهم منه بحسب ما أتصفو أبه من الفجور فن الاصل الاول قوله تعالى (٦٦ م . فركك الـكِـتــَابُ لا كَرْيبَ فِيهِـ هُدًى للسُـــَــُقين)(١) وهذا يتضمن أمرين :

(أحدهما): أنه يهدى به من اتتى مساخطه قبل نزول الكرتاب، فإن الناس على اختلاف مللهم ونحلهم قد استقر عندهم أن القسبحانه يكره الظلم والفواحش، والفساد في الأرض، ويمقت فاعل ذلك ، ويحب العدل، والإحسان، والجود، والصدق، والإصلاح في الأرض، ويحب فاعل ذلك، فلما نزل الكرتاب أناب سبحانه أهل الهربان وفقهم للإيمان به جزاء لهم على برهم وطاعتهم، وخذل أهل الفجور، والفحش، والظلم بأن حال بينهم وبين الاحتداء به.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآيتان ١، ٢

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآيتان ١٥، ١٦.

ويَهُدُوكِ إليْدِهِ مَنْ كَيْدِيبُ )(١) وقال تعالى (سَيدُ كَرَّ مَنْ يَعْشَى)(٢) وقال ( وَمَا يَتَدُ كَرَّ مَنْ أَيْدِيبُ )(٣) وقال ( إِنَّ الذِينَ آمنَـوُا وَقَال ( إِنَّ الذِينَ آمنَـوُا الْمَانِيمُ )(٤) .

فهدام أولا الإيمان ، فلما آمنوا هدام الإيمان هداية بعد هداية ونظير هذا قوله (ويزيدُ اللهُ الذينَ المحتَدُوا مُهدَى)(٥) وقوله تعالى ( يا أينها الذينَ آمنــُوا إنْ تَتَــُّقــُوا اللهَ يَجــُملُ السَمَ فَــُو قاناً)(٢) ومن الفرقان ما يعطيهم من النور الدى يفرقون به بين الحق والباطل ، والنصر والعز الذي يتمكنون به من إقامة الحق وكسر الباطل ، فسر الفرقان بهذا وبهذا ، وقال تعالى ( إنَّ في ذي لك كلية و كمل الباطل ، فسر الفرقان بهذا وبهذا ، وقال آله في ذي لك كايات وكل و تشكرور) في سورة لقان ، وسورة في ذي المورى ،

فاخهر عن آياته المشهودة المينية أنها إنما ينتفع أهل الصبر والشكركا أخبر عن آياته الإيمانية القرآنية أنها إنما ينتفعها أهل التقوى والحشية، والإنابة، ومن كان قصده انهاع رضوانه، وأنها إنما يتذكر بها من بخشاه سبحانه كا قال (طه. ما أثر لناه عليك القرر آن لدَشق الا تذكرة لن عنهاها) (١٠) من عنهاها) (١٠) من عنهاها) (١٠) .

| (٢) سورة الآعلى آية ١ . | (۱) سوزة الصورى آية ۱۳ |
|-------------------------|------------------------|
| (ع) سورة بونسآية ۹ .    | (٣) سورة غافي آمة ١٣   |

 <sup>(</sup>٠) سورة مريم آية ٧٦ (٦) سورة الانفال آية ٧٩.

<sup>(</sup>v) سورة سبأ آية p (۸) سورة طه الآيات من ۱۳۰۱.

<sup>(</sup>٩) سورة النازعات آية ه ي .

وأما من لا يؤمن بها ولا يرجوها ولا يغشاها ، فلا تنفعه الآيات الميانية ولا القرآنية ، ولهذا لما ذكر سبحانه في سورة هو دعة و بات الأمم المكذبين الرسل وما حل بهم في الدنيا من الحزى ، قال بعد ذلك (إن في ذيك لاية لمن خاف خاف حذاب الآخرة ) (١) فاخير أن عقوباته المكذبين عبرة لمن عاف عذاب الآخرة ، وأما من لا يؤمن بها ولا يظاف عذابها ، فلا يكون ذلك عبرة وآبة في حقه ، وإذا سمع ذلك قال : لم يزل في الدهر الحبير والشر ، والنعم والبؤس ، والسعادة والشقاوة ، وربما أحال ذلك على أسباب فلكية وقوى والبؤس ، والسعادة والشمر ، فنصفه شكر . فعلى حسب صهر العبد نفسانية ، وإنما كان الصبر والشكر ، فنصفه شكر . فعلى حسب صهر العبد وسكره تكون قوة إيمانه . وآبات اقد إنما يلتفع بها من آمن باقد وآباته ، ولا يتم له الإيمان إلا بالصبر والشكر ، فإن وأس الشكر التوحيد ، ورأس ولا يتم له الإيمان إلا بالصبر والشكر ، فإن وأس الشكر التوحيد ، ورأس الصبر توك إجابة داعى الهوى ، فإذا كان مشركا متبعاً هواه لم يكن صابراً الصبر توك إجابة داعى الهوى ، فإذا كان مشركا متبعاً هواه لم يكن صابراً ولاشكوراً ، فلا تكون الآيات نافعة به ، ولا مؤثرة فيه إيماناً .

# ﴿ فصل ﴾

وأما الأصل الثانى وهو اقتصاء الفجود ، والسكبر ، والسكبذب المصلال فسكشير أيضاً فى القرآن ، كفوله تعالى ( يُعضِلُ به كشيراً وبَهْ لدى به كشيراً وبهند ميثا قلى وما يُعضِلُ به إلا الفاسقين، الذين يَنشقصُ ون عَهدَ الله مِن الله مِن الدين أيشقصُ و يقشطُ عون فى الآر مِن أولئك ويقشطُ عون ما أمر الله به إن يُه يُوصل و يُفسيد ون فى الآر مِن أولئك مُم الحفاسرون ) (٢) وقال تعالى ( يُهبّت الله الذين آمندُوا بالقرون لل

<sup>(</sup>۱) سورة هود آبة ۱۰۳.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآيتان ٢٦ . ٧٧ .

الثابت في الحياة الدُّنْهَ اللهُ وَهَ الآخِرَة ، و بُعضِلُ اللهُ الطَّلَ المِينَ و يَفَمَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ ، (١) وقال تمالى و فَمَا لَدَكُمُ فَى الْمُا فِقِينَ فَتُسَدِّينِ واقهُ الدُّكَ مَا يَشَاءُ مَا كَسَبُوا ، (٢) ، وقال تمالى دوقال واقدُّلُو بَنا عُلَيْفُ بَلْ المُعَلَّمُ مَا لَكُ بَعَالَ مَا يَوْ مِنُونَ ، (٢) وقال تمالى دو أنفلُّب المَّنَانُ مَا يَوْ مِنُونَ ، (٢) وقال تمالى دو أنفلُّب أَفْتُ مَا يَوْ مِنْوُل مَا يُولُول مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم آية ٢٧

<sup>(</sup>٧) سورة النساء آية ٨٧ وأركسهم : ردهم إلى حكم الـكمفرة.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية ٨٠ ﴿ ﴿ ٤) سورة الْاَنْعَامُ آية ١١٠

<sup>(َ</sup>هُ) سورة الانفال آية ٢٤ (ُهُ) سورة الصف آية ه

<sup>(</sup>٧) سورة المطففين آية ١٤. وبل ران : أى أن كسبهم غلب على قلوبهم فصدئت وطبع عليها ، (٨) سورة التوبة آية ٦٧ .

والرحمة ، وأخبر أنه أنسام أنفسهم فلم يطلبوا كما لها بالعلم النافع والعمل السالح وهما الهدى وهين الحق ، فأنسام طلب ذلك وعبته ومعر فته والحرص عليه مقوبة للسيانهم له : وقال تعالى فى حقهم «أولئيك الذين طبع الله على قد للوبهم واتربه والمربوا أهوا هم ، والذين أهتك وازادهم هدكى وآتا هم تقدوا هم ما الذي الله الذي هو موجبه ، كما جمع للهندين بين النقوى والهدى .

# ﴿ فصل ﴾

وكما يقرن سيحانه بين الهدى والتق ، والصلال والني ، فكدلك يقرن بين الهدى والرحمة ، والصلال والشفاء ، فن الأولى قوله وأولم أولم على هدى من ربيم وأولم السيك كم المفسلح ون (٢) وقال أولم الميك على هدى من ربيم وأولم الميك كم المفسلح ون (٢) وقال المهتك ون (٣) علم علم المهتك ون (٣) وقال عن المؤمنين و ربينا لا أنزغ قالو إنا بعد إلى هد بنتنا وهب المنا من المؤمنين و ربينا لا أنزغ قالو إنا بعد الوسمال وقال عن المؤمنين و ربينا لا أنه المناك و المحال المكمف و ربينا آينا من الدائل والمحتم و عبرة لا ولى الالبتاب و المحال و المحال المحال كل شيء و هدى و ربينا أنه الموالكن المعتمد بن الذي بالمن الموالد و الما الالبتاب المحال المحال كل شيء و هدى و ربينا المحال الم

<sup>(</sup>١) سورة محمد الآيتان ١٧،١٦. (٢) سورة البقرة آية . .

<sup>(</sup>r) سووة البقرة آية ۱۵۷ (٤) سورة آل عران آية A.

<sup>(</sup>٠) سورة السكهف آية ١٠ (٦) سورة يوسف آية ١٠١٠ .

تعليشك الرَكمتاب إلا لِتُسُبِينَ لَهُمْ الذي الخَسَلَفُوا فِيهِ وُهُدًى وَ رَحْمَةً ۗ لِلْفَـَوْمِ مُ يُو مِنْـُونَ ،(١) وقالَ ﴿ وَأَنْرَ انَا عَلَيْكَ ۚ ٱلْـَكُمَّنَابَ تِهِ مِهِ الْمَ لِكُلُّ شَيْءٍ وَهُمَا مِي وَ وَحَمَّةً وَ بُشْمِرِي لِلْمُسلامِينِ ، (٧) وقال و يا أيم الناس في قد جاء تاكم مو عظاة من رأيكم وشفاء لما في الصُّدُورِ و هُدًى و رَّحْمَةُ للرُّو مِنهِنَ ، (٣) ثم أماد سبحانه ذكرهما فقال ولل إفك منل الله و برجمته فبيذ لك كالميف و محوا، (٣). وقد تنوءت عبارات السلف في تفسير الفضل والرحمة ، والصحيح أنهما الهدى والنعمة ، ففصله هداه ، ورحمته نعمته ، ولذلك يقرن بين الهدى والنعمة كفوله في سورة الفانحة دا هدِ نا الـصراط َ الْمُستَــَقْمَ . مِعراطَ َ الذينَ أَنْهُمْتُ عَلَيْهِمْ هُ(٤) ومن ذلك قوله لنبيه يذكره بنعمه عليه ألم تجدك يقديماً فداوى وو جدك صالاً فديدى، وو جدك عائلاً فَأَغْنَــَى ،(·) فجمع له بين هدايته له وإنمامه عليه بإبوائه وإغنائه ، ومن خلك أول أوح ديا أرَّو مِ أَرَّأُ يُمْ إِنْ كَنْـتُ مِلْ بَيِّـنَتْمٍ مِنْ كَالَّى آمَا فِي كَ ْحَمَّةً مِنْ وَعَلَدُوهِ ١٠/ وقول شعيب وأرَّ أيتم إنْ كُنتُ عَلَى بَيِّمَةً مِنْ كَرِّي وَرَزَ فَمِنِي مِنهُ مِنهُ أَرِزْ فَأَ حَسناً ،(٧) وقال عن الحضر و فَــو تجدا تعبداً مِنْ عِبادِ نَا آنيـناهُ رَحْمَةً مِنْ عند نَا وَعَلَمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عَلَما عُ(٨) وقال لرسوله د إناً فَسَتَحَمُّنا لِكَ فَنْحاً مُبِيناً لِيَـفَهُرَ لِكَ اللَّهُ مَا تَقَدُّمُ مِنْ ۚ ذَانُهُكَ وَمَا ۖ نَا ٓ خُرَّ وَ بُدِيمٌ ۗ يَعْمَتُهُ ۚ عَلَيْكُ وَيَهْدِ بِكَ ۚ صِرَاطاً مُمسْتقيماً ، ويَنصُوكَ اللهُ نَـصُواً وَزِيزاً ع(١) وقال دوانزَلَ اللهُ

<sup>(</sup>١) سورة النحل آية ٦٤ (٧) سورة النحل آية ٨٩

<sup>(</sup>٣) سورة يونس الآيتان٧٥،٨٥ (٤) سورة الفاقعة الآيتان ٢، ٧

<sup>(</sup>ه) سورة الضحى الآيات ٦-٨ (٦) سورة هود آية ٢٨ (٧) سورة هود آية ٢٨ (٨) سورة الفتح الآيات ٢-٣ هود آية ٨٨ (٨) سورة الفتح الآيات ٢-٣ هود آية ٨٨ (٨)

<sup>(</sup>م ۱۲ – الفوائد)

عليشك الكنتاب والحكة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليه وكان فضل الله عليشك مطيف المنال الله عليه عليه المنال الله عليه ورحمته ورحمته وإحسانه إليهم، وبره جم. وقال وفاها يا تيسنكم منسى هدى فن السامه، وإحسانه اليهم، وبره جم. وقال وفاها يا تيسنكم منسى هدى فن السلال الله عداى فلا يصفل ولا يشقى الله والحدى منعه من الصلال ، والرحة منعه من السورة فى قوله و طه كما أنز لنا عليه كا قال فى آخرها فى حق أنباهه و في لا يصفه ولا يشقى . مناه و في النوال المرآن عليه و في الشقاء عنه ، كا قال فى آخرها فى حق أنباهه و في كا يصل ولا يشدق ، مناه و في الله والمدى منه والمناه و في السورة فى المناه و في السفاء عنه ، كا قال فى آخرها فى حق أنباه و و في الشقاء عنه ، كا قال فى آخرها فى حق أنباه و و في الشقاء عنه ، كا قال فى آخرها فى حق أنباه و و في الشقاء عنه ، كا قال فى آخرها فى حق أنباه و و في الشقاء عنه ، كا قال فى آخرها فى حق أنباه و و في الشقاء عنه ، كا قال فى آخرها فى حق أنباه و و في الشقاء عنه ، كا قال فى آخرها فى حق أنباه و و في الشقاء عنه ، كا قال فى آخرها فى حق أنباه و في المناه و في المنا

قالهدى، والفصل، والنعمة، والرحمة متلازمات لا ينفك بعضها عن بعض كما أن الصلالة والشقاء متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، قال تعالى د إن الجحرمين في صلال وسُعدر ع(٤) والسعر جمع سعير وهو العذاب الذي هو غاية الشقاء. وقال تعالى د ولقد كر أنا لجهدم كثيراً من الجن والإنس كلم قلوب لا يَفقهُ ون بها وكلم أعدين لا يُبسعرون بها وكلم أعدين لا يُبسعرون بها أوليك كالانهام بيل هم أكن نعام د وقالد أبر ما نادل عنهم د وقالد أله المنا نادك المنا عنهم د وقالد أله المنا ناست على السيم المنا المنابع السيم المنا نادك المنابع السيم المنابع السيم المنابع السيم المنابع السيم المنابع السيم المنابع المنابع السيم على المنابع المنابع السيم على المنابع المنابع

ومن هذا أنه سبحانه جمع بين الحدى ، وانشراح الصدر ؛ والحياة العليبة وبين الصلال ، وصيقالصدر ، والمعيشة الصنك. قال تعالى وفن أير در المه

<sup>(</sup>١) سورة اللساء آية ١١٨ 💎 (٢) سورة النور آية ٢١٠

<sup>(</sup>٣) سورة طه آية ١٢٣ ﴿ ﴿ ﴾ ) سورة القمر آية ٤٧ .

<sup>(</sup>ه) سورة الأعراف آية ١٧٩ (٦) سورة الملك آية ١٠٠

## € فص\_ل €

والهدى والرحمة و تو أبعهما من الفضل و الإنعام كله من صفة العطاء ، والإضلال والعذاب و تو أبعهما منصفة المنع ، وهو سبحانه يصرف خلقه بين عطائه ومنعه ، وذلك كله صادر عن حكمة بالغة ، وملك تام ، وحمد تام فلا إله إلا أقد .

## ( فهــــل )

إذا رأيت النفوس المبطلة الفارغة من الإرادة والطلب لهذا الشان قد تشبيت بها هذا العالم السفلى وقد تشبيت به، فكاما إليه، فإنه اللائق بها لفساد تركيبها ولا تنفس عليها ذلك، فإنه سريع الانحلال عنها، ويبق تشبيها به مع انقطاعه عنها عذاباً عليها بحسب ذلك التعلق، فتبق شهوتها وإرادتها فيها وقد حيل بينها وبهن ما تشتهى على وجه يتست معه من حصول شهوتها ولذتها، فلو تصو و العاقل ما في ذلك من الالم و الحسرة لبادر إلى قطع هذا التعلق كايبادر إلى حسم العاقل ما في ذلك من الالم و الحسرة لبادر إلى قطع هذا التعلق كايبادر إلى حسم

<sup>(</sup>١) سورة الأنمام آية ١٢٥ . الحرج : الضيق أو أشد الصبق .

<sup>(</sup>٢) سودة الزمرآية ٢١.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى آية ١٣ . يحتبي : يصطني ويختار .

<sup>(</sup>٤) سورة الزمرآية ٧١.

مواد الفساد، ومع هذا فإنه ينال نصيبه من ذلك وقلبه وهمه متعلق بالمطلب الأعلى. واقد المستعان .

### ﴿ فصل ﴾

إياكوالكذب فإنه يفسد عليك تصور المعلومات على ما هي عليه ، ويفسد عليك تصويرها و تعليمها الناس ، فإن المكاذب يصور المعدوم موجوداً ، والموجود معدوماً ، والحق باطلا ، والباطل حقاً ، والخير شراً ، والشرخيراً في فسد عليه تصوره وعلمه ، وتفس الحاطب المفتر به الراكب إليه فيفسد عليه تصوره وعلمه ، ونفس المكاذب معرضة من الحقيقة الموجودة ، نزاعة إلى العدم ، مؤثرة الباطل ، وإذا فسدت عليه قوة تصوره وعلمه التي هي مبدأ كل فعل إرادي فسدت عليه تلك الأفعال ، وسرى حكم المكذب إليها ، فصار صدورها كصدور الكذب عن المسان ، فلا يغتفع بلسانه والا بأعماله، و لهذا كان المكذب أساس الفجور كما قالم النبي من النفس إلى المسان فيفسده ، ثم يسرى إلى الموارح فيفسد عليها أعمالها كما أفسد عليها أعمالها كما أفسد علي المسان أقواله ، فيم المكذب أقواله وأعماله فيفسد عليها أعمالها كما أفسد على المسان أوراله ، فيم المكذب أقواله وأعماله وأحواله ، فيستحكم عليه الفساد ، ويترامي داؤه إلى الهاسكذ إن لم يتداركه القديد واء الصدق يقلم تلك المادة من أصلها .

ولهذا كان أصل أعمال القلوب كلها الصدق – وأصدادها من الرياء ، والعجب ، والسكه ، والفخر، والحبيلاء ، والبطر(١) ، والأشر(٢) ، والعجل ، والسكسل ، والجبن ، والمهانة ، وغيرها أصلها السكذب ، فسكل عمل صالح

<sup>(</sup>١) البطر :كفر النعمة ومجاوزة الحد في الزهو (٢) الآشر : البطر

ظاهر أو باطن فده أو الصدق ، وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فده الكذب ، واقد تمالى بعائب الكذاب بأن يقده ويشبطه هن مصالحه ومنافعه ، ويثيب الصادق بأن يوفقه القيام بمصالح دنياه وآخرته . فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق، ولا مفاسدهما ومضارهما بمثل الكذب . قال تمالى ديا أيم الذين آمنه والتحقيق القرك و أوا مع الصاحقين ، (١) وقال تعالى و هذا يوم م ينشفع الصاد قين صدف بهم ، (٢) وقال ، فإذا عزم الام فكون من الاعراب ليرك فن تحديراً المم ، (٢) وقال ، و حما المنظر ون من الاعراب ليرك فن تمم وقد مدالذين كذا بوا القد وركا منهم عناب الذين كذا بوا القد ورئسولة ، سيد عبه الذين كفروا منهم عناب المن المناه عناب الذين كفروا منهم عناب المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الذين كفروا منهم عناب المناه الم

#### ( فصـل )

فى أوله تمالى ، و حَسَى أَنْ " تَسَكَّرُ هُوا " شَبْدُنَا و هُو تَحْدَيْرٌ لَكُمْ و مَسَى أَنْ تَعَبُّـوا مُنْ أَلَمُ وَأَنْ مُ لَا تَمْسُلُسُونَ ، ( • ) . أَنْ تُعَبِّـوا شَبْسُنَا و هُو شَرِ لَكُمْ وَاقَةً كَيْمُـلُمُ وَأَنْهُمْ لَا تَمْسُلُسُونَ ، ( • ) .

في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد ، فإن العبد إذا علم أن المسكروه قد يأتى بالحجوب ، وأن المحبوب قد يأتى بالمسكروه لم يأمن أن

<sup>(</sup>١) سورة التوبة آية ١١٩ (٧) سورة المائدة آية ١١٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة محمد آية ٧١. وهزم الأمر: جد.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة آية . به الممذرون : المقصرون أو المعتذرون ، والاعراب الهادية واحده أعراب وهذا غير العرب المنتسب إلى بلادالعرب. (۵) سورة البغرة آلة ٢١٦ .

توافيه المضرة من جانب المسرة ، ولم يباس أن تأنيه المسرة من جانب المضرة لعدم علمه بالمواقب ، فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد ، أوجب له ذلك أمر را :

منها أنه لا أنفع له من امتثال الآمر وإن شق عليه في الابتداء ، لأن عواقبه كلها خيرات، ومسرات ، ولذات ، وأفراح ، وإن كرهته نفسه فهو خير لها وأنفع . وكذلك لا شيء أضر عليه من ارتكاب الهي وإن هويته نفسه ومالت إليه . وأن عواقبه كلها آلام ، وأحران ، وشرور ، ومصائب، وخاصة العقل تحمل الآلم اليسير لما يعقبه من اللذة العظيمة والخير الكثير ، واجتناب اللذة اليسيرة لما يعقبه من الآلم العظيم والشر الطويل ، فنظر الجاهل واجتناب اللذة البادى ، إلى غايتها ، والعاقل الكيس ينظر دائماً إلى الغايات من وراء ستو رعبادتها فيرى ها وراء تلك الستر رمن الفايات المحمودة والمذمومة . فيرى المناهي كطعام لذيذ قد خلط فيه سم قائل ، ف كلها دعته لذنه إلى تناوله فيرى المناهي كطعام لذيذ قد خلط فيه سم قائل ، ف كلها دعته لذنه إلى تناوله فيرى المناهي كطعام الذي قد خلط فيه سم قائل ، ف كلها دعته لذنه إلى العافية نهاه ما فيه من السم ، ويرى الآو امر كدواء كريه المذاق مفض إلى العافية هذا يحتاج إلى فصل علم تدرك به الفايات من مبادئها ، وقرة صهر يوطن به نفسه على تعمل مشقة الطريق لما يؤمل عند الغاية ، فإذا فقد اليقين والصهر تعذر عليه ذلك ، وإذا قوى يقينه وصبره هان عليه كل مشقة يتحملها في تعذر عليه ذلك ، وإذا قوى يقينه وصبره هان عليه كل مشقة يتحملها في تعذر عليه ذلك ، وإذا قوى يقينه وصبره هان عليه كل مشقة يتحملها في تعذر عليه ذلك ، وإذا قوى يقينه وصبره هان عليه كل مشقة يتحملها في

ومن أسراد هــــذه الآية أنها تقتضى من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب الآمود ، والرضا بما يختاره له ويقضيه له ، لما يرجو فيه من حين العاقبة . (ومنها) أنه لا يقترح على ربه ولا يختار عليه ، ولا يسأله ما ايس له به علم . فلمل مضرته وهلاكه فيه وهو لا يعلم ، فلا يختار على ربه شيئا ، بل يسأله حسن الاختيار له ، وأن يرضيه بما يختاره فلا أنفع له من ذلك (ومنها) أنه إذا فرض إلى ربه ورضي بما يختاره له ، أمده فيا يختاره له بالقرة عليه ، والمزيمة ، والصبر، وصرف عنه الآفات التي هي عرضة أختيار العبد لنفسه ، وأراه من حسن هو اقب اختياره له ما لم يكن ليصل إلى بعضه بما يختاره هو لنفسه ، (ومنها) أن يربحه من الآفكار المتعبة في أنواع الاختيارات ، ويفرغ قلمه من التقديرات والتدبيرات التي يصعد منها في عقبة وينزل في أخرى ، ومع هذا فلا خروج له عما قدر عليه ، فلو رضى باختيار الله أصابه القدر وهو مذموم عير ملطوف به لأنه مع اختياره لنفسه ، ومتى صح تفريضه ورضاه اكتنفه غير ملطوف به لأنه مع اختياره لنفسه ، ومتى صح تفريضه ورضاه اكتنفه في المقدور العطف عليه واللطف به ، فيصير بين عطفه ولطفه ، فعطفه يقيه ما يحذره ، ولطفه بهون عليه ما قدره .

# ﴿ فصل ﴾

لاينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم إلا من حرف نفسه ، ووقف جا حند خدرها ، ولم يتجاوزه إلى ما ليسله ، ولم يتعد طوره ، ولم يقل هذا لحدوثيةن

<sup>(</sup>١) الجيف جمع جيفة : جنة الميت إذا أنقنت سميت بذلك لتغير ما ف جوفها

أنه نه ومن اله وباله ، فهو المان به ابتداء وإدامة بلا سبب من العبد ولا استحقاق منه ، فتذله نعم الله عليه وتسكمره كسرة من لايرى لنفسه ولا فيها خيراً البتة ، وأن الخيرُ الذي وصل إليه فهو قه وبه ومنه فتحدث له النعم ذلا وانكساراً عجيباً لا يعر عنه ، فكالم جدد له نعمة إزداد له ذلا وانكسارا ، وخصوحا ومحبة ، وخوةا ورجاء ، وهذا نتيجة علين شريفين: هلمه بربه وكماله ، وبره ، وغناه ، وجوده وإحسانه ، ورحمته ، وأن الحبر كله في يديه ، وهو ملكه يؤتىمنه من يشاء ويمنع منه من يشاء ، و له الحمده لي هذا، وهذا أكل حمد وأتمه . وعلمه بنفسه ووقوفه على حدها، وقدرها، ونقصها ، وظلمها ، وجهلها ، وأنها لا خير فيها البيَّة ، ولا لها ، ولا مها . ولا منها ، وأنها ليس لها من ذاتها إلا العدم ، فسكذلك من صفاتها وكالها. أيس لها إلا العدم الذي لا شيء أحقر منه ولا أنقص ، فما فيهامن الحيرتابع لوجودها الذي ليس إليها ولا بها ، فإذا صار هذان العلمان صيغة لها لاصيغة على اسانها علمت حينئذأن الحمد كله لله ، والأمركاه له ، والحمركله فريديه، وأنه هوالمستحق للحمدوالثناء والمدح دونها ، وأنها هي أولى بالذم والعيب واللوم، ومن قاته التحقق جذينالعلمين تلونت به أفواله،وأعماله،وأحواله. وتخبطت(١) عليه ، ولم يهند إلى الصراط المستنم الموصل له إلى اله .

فإيصال العبد بتحقيق ها تين المعرفتين علما وحالا ؛ وانقطاعه بفو اتهما . وهذا منى قولهم من عرف نفسه عرف دبه ، فإنه من عرف نفسه بالجهل . والظلم، والمديب، والنقائص، والحاجة، والفقر، والذل، والمسكنة ، والعدم، عرف ربه بصدذلك ، فوقف بنفسة عند قدرها . ولم يتعد جاطورها، وأثنى

<sup>(</sup>۱) تخبطت علميه : سار فيها على غير هدى . وخبط عشواء : مثل. يضرب لمن يتصرف في الأمور على غير بصيرة .

على دبه ببعض ما هو أهله ، وانصرفت قوة حبه ، وخشيته ، ورجائه ، وإنابته ، وتوكله إليه وحده ، وكان أحب شىء إليه وأخوف شىء عنده وأرجاه له . وهذا هو حقيقة العبودية . والله المستعان .

#### ﴿ فصل ﴾

الصدر عن الشهوة أسهل من الصدر على ما توجه الشهوة ، فإنها إما أن توجب ألما وحقوبة ، وإما أن تقطع لاة أكل منها ، وإما أن تضيع وقتاً إضاعته حسرة وندامة ، وإما أن تقطع لاة أكل منها ، وإما أن تضيع وقتاً وإما أن تذهب مالا بقاؤه خير له من ذهابه ، وإما أن تضع قدراً وجاهاً قيامه خدر من وضعه ، وإما أن تسلب نعمة بقاؤها ألد وأطيب من قضاء المصهوة . وإما أن تطرق لو ضيع إليك طريقا لم يكن يحدها قبل ذلك، وإما أن تمسى ها وغا وحزنا وخوقا لا يقارب لاة الشهوة ، وإما أن تمسى ها ذكره ألذ من قبل الشهوة ، وإما أن تمسى عدوا وتحزن وليا، وإما أن تقطع الطريق على نعمة مقبلة ، وإما أن تحدث عيبا يبتى صفة لا تزول، فإن الأحمال تورث ولا أن الأخلاق .

# ﴿ فصل ﴾

الأخلاق حد متى جاوزته صارت عدواناً ، ومتى قصرت عنه كان نقصاً ومهانة ، فللفضب حـد وهـو الشجاءـة المحمدودة . والأنفة من الرذائــل

والنقائص ، وهذا كاله ، فإذا جارز حده تعدى صاحبه وجار ، وإن نقص عنه جبن ولم يأنف من الرذائل ، وللحرص حدد وهدو الكفاية في أمدور الدنيا وحصول البلاغ منها ، فتى نقص من ذلك كان مهانة وإضاعة ، ومتى ذاد عليه كان شرها ورغبة فها لا تحمد الرغبة فيه .

و للحسد حدد وهدو المنافسة فى طلب السكال والآنفة أن يتقدم عليه فظهره . فتى تعدى ذلك صار بغيا وظلما يتمنى معه زوال النعمة عن المحسود ومحرس على إبذائه ، ومتى نقص عن ذلك كان دناءة وضعف همة وصغر نفس . قال النبي عليه و لا حسد إلا فى اثنتين : دجل آناه الله مالا فسلطه على هلمكته في الحق ، ورجل آناه الله المدكمة فهو يقضى مها ويعلمها الناس ، فهذا حسد منافسة يطالب الحاسد به نفسه أن يكون مثل المحسود ، لا حسد عهانة يتمنى به زوال النعمة عن المحسود .

والشهوة حدوه وراحة الفلب والمقل من كدد الطاعة واكتساب الفضائل والاستمانة بقضائها على ذلك ، في زادت على ذلك صارت نهمة وشبقا والتحق صاحبها بدرجة الحيسو انات ، ومتى نقصت عنه ولم يمكن فراغا في طلب السكال والفضل كانت ضعفاً وعجزاً ومهانة ، والراحة حدوه وهو إجمام النفس والقوى المدركة والفعالة للاستعداد الطاعة واكتساب الفضائل وتوفرها على ذلك محيث لا يضعفها السكد والتعب ويضعف أثرها، فتى زاد على ذلك صار توانيا وكسلا وإضاعة ، وقات به أكثر مصالح العبد، ومتى نقص هنه صار مصراً بالقوى موهنا لها ، وربما انقطع به كالمنبت الذى لا أرضا قطع ولاظهراً أبق .

والجودله حد بين طرفين فتى جاوز حده صار إسرامًا وتبذيرًا، ومتى فقص عنه كان بخلا وتقتيراه والشجاعة حد متى جاوزته صارت تهورا،

ومتى نقصت عنه صارت جبناً وخوراً ، وحدها الإقدام فى مواضع الإقدام ، والإحجام فى مواضع الإقدام ، كما قال معاوية لمعمرو بن المامس: أعيانى أن أعرف أشجاعا أنت أم جباناً ، تقدم حتى أقول من أشجع المناس ، وتجبن حتى أقول من أجبن الناس فقال :

#### شجاع إذا ما أمكنتني فرصة فإن لم تمكن لى فرصة فجبان

الفيرة لها حد إذا جدارزته صدارت تهمة وظنا سيئا بالبرى. ، وإن تمسرت عنه كانت تفافلا ومبادى، ديائة ، والمتواضع حد إذا جاوزه كان ذلا ومهامة ، ومن قصر عنه انحرف إلى السكير والفخر ، والمز حد إذا جاول. كان كبرا وخلقا مذموما ، وإن قصر عنه انحرف إلى الذل والمهانة .

وضابط هذا كله العدل وهو الآخد نالوسط الموضوع بين طرفى الإفراط والتفريط، وعليه بناء مصالح الدنيا والآخدرة ، بل لاتقوم مصلحة البدن إلا به ، فإنه منى خرج بعض أخلاطه عن العدل وجاوزه أو نقص عنه ، ذهب من صحته وقوته بحسب ذلك ، وكذلك الأفعال الطبيعية كالنوم والسهر ، والآكل والشرب ، والجماع ، والحركة ، والرياضة ، والحلوة ، والمخالطة ، وغير ذلك إذا كانت وسطا بين الطرفين المذمومين كانت عدلا ، وإن انحرفت إلى أحدهما كانت نقصا وأثمرت نقصا .

فن أشرف العلوم وأنفعها علم الحدود، ولاسيا حدودالمشروع المأمور والمنهى، فأعلم الناس أعلمهم بتلك الحدود حتى لا يدخل فيها ماليس منها. ولا يخرج منها عاهو داخل فيها. قال تعالى: (الآعرابُ أَسُنهُ كُذراً ونفاقاً وأُجدَرُ أَنْ لَا يَمُسْلِسُوا بُحدُودَ مَا أَنَـٰزَ لَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ )(١) . فأعدل الناس من قام جمدود الآخلاقوالأعمال والمشروعات معرفة وفعلا . وبالله التوفيق .

#### ﴿ فصــل ﴾

قال أبو الدرداء رضى الله عنه : ياحبذا نوم الاكياس وفطره .كيف يغبنون به قيام الحمق وصومهم ، والذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المفترين . وهذا من جو اهر السكلام وأدله على كمال فقه الصحابة وتقدمهم على من بعدهم فى كل خير ، رضى الله عنهم .

<sup>(</sup>١) سورة النوبة آية ٩٧ . ليس المراد بالأعراب هنا العرب عامة وإنما هم سكان البوادي الجفاة .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج آية ٢٢ . الشما رجم شعيرة : المناسك الى يؤمر بهاويندب لها

<sup>(</sup>٣) سورة الحج آية ٧٧ .

الكشير بمراحل، فإن ساواه فى همته تقدم عليه بعمله، وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل يوافق فيه الإسلام الإحسان.

فاكل الهدى هدى رسول اقد صلى اقد عليه وسلم، وكان موفياكل واحد منهما حقه. فكان مع كاله وإرادته وأحواله مع اقد يقوم حتى ترم(۱) قدماه، ويصوم حتى بقال لا يفطر، ويعاهد فى سبيل اقد، ويخالط أصحابه ولا يحتجب عنهم، ولا يترك شيئاً من النوافل والآوراد اتلك الواردات التي تمجز عن حملها قوى البشر، واقد تمالى أمر هباده أن يقوموا بشرائع الإسلام على ظواهره، وحقائق الإيمان على بواطنهم، ولا يقبل واحداً منهما إلا بصاحبه وقريفه، وفى المسند مرفوط والإسلام علانية والإيمان فى القلب، فكل إسلام ظاهر لا ينفذ صاحبه منه إلى حقيقة الإيمان الباطنة فليس بنافع حتى يمكون معه شىء من الإيمان الباطنة بليقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفع ولوكانت ما كانت، فلو تمزق القلب بالمخبة والخوف ولم يتعبد بالأمر وظاهر الشرع لم ينجه ذلك من الناد، كما أنه لو قام بظواهر الإسلام وايس فى باطنه حقيقة الإيمان الم ينجه ذلك من الناد، كما أنه لو قام بظواهر الإسلام وايس فى باطنه حقيقة الإيمان الم ينجه ذلك من النار.

وإذا عرف هذا فالصادقون السائرون إلى الله والدار الآخرة قسمان:
قسم صرفوا ما فصل من أوقاتهم بعد الفرائض إلى النوافل البدنية
وجعلوها دأبهم من غير حرص منهم على تحقيق أعمال النلوب ومناذلها
وأحكامها، وإن لم يكونوا خالين من أصلها، ولـكن هممهم مصروفة إلى
الاستكثار من الأعمال.

<sup>(</sup>۱) ورم پرم ورما : انتفخ وتغلظ .

وأسم صرفوا ما فصل من الفرائض والسنن إلى الاحتمام بصلاح تلوجهم وعـكرفها على الله وحده ، والجمعية عليه وحفظ الخواطر والإرادت ممه . وجملوا قرة تعبدهم بأعمال الفلوب من تصحيح الحبة ، والحوف ، والرجاء ، والنوكل ، والإنابة ، ورأوا أن أيسر نصيب من الواردات الى نرد على قلوجم من الله أحب إليهم من كثير من التطوعات البدنية ، فإذا حصل لأحدهم جمعية ووادد أنس، أوحب، أو اشتياق، أو انكسار وذل، لم يستبدل به شيئاً سواه البتة إلا أن يهيء الأمر فيبادر إليه بذلك الوارد إن أمكنه، وإلا بادر إلى الأمر ولو ذهب الوارد؛ فإذا جاءت النوافل فههنا ممترك النردد، فإن أمكن القيام إليها به فذاك وإلا نظر في الأرجح والآحب إلى اقه : هل هو النيام إلى تلك النافلة ولو ذهب وارده كإغاثة الملهوف ، وإرشاد صال ، وجهر مكسور ، واستفادة إيمان ، ونحو ذلك ، فهرنا يليغهر تقديم النافلة الراجحة ، ومتى قدمها لله رغبة فيه وتقربا إليه ، فإنه يرد عليه ما فات من وارده أقوى بما كان في وقت آخر ، وإن كان الوارد أرجح من النافلة فالحوم له الاستمرار في وارده حتى يتوارى هنه فإنه يفوت والنافلة لا تفوت. وهذا موضع يحتاج إلى فضل فقه في الطريق، ومراتب الأعمال وتقديم الآهم منها فالآهم ، والله الموفق لذلك لا إله غيره ولا رب سواه . •

#### ﴿ فصل ﴾

أصل الآخلاق المذمومة كاما السكبر، والمهانة، والدناءة، وأصل الآخلاق المحمودة كاما الحشوع، وعلو الهمة، فالفخر، والبطر، والآشر، والمحبب، والحسد، والبغى، والحيلاء، والظلم، والقسوة، والنجر، والإعراض، ولهاء قبول النصيحة، والاستئناد، وطلب العلو، وحب الجاه،

والرئاسة ، وأن يحمد بما لم يفعل ، وأمثال ذلك كابا ناشئة من السكر ، وأما السكذب ، والحديدة ، وأما السكذب ، والحديدة ، والمربخ ، والحديدة ، والعلم ، والفرح ، والحبن ، والبخل ، والعجز ، والسكسل ، والمذل لغير اقد ، واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير ، ونحو ذلك ، فإنها من المهانة ، والدناءة ، وصفر النفس .

وأما الآخلاق الفاضلة كالصير، والشجاعة، والعدل، والمروءة ، والعفة، والصيانة، والجود، والحلم. والعفو، والصفح، والاحتمال، والعفة، والصفح، والعناعة، والصدق، والإيثار، وحزة النفس عن الدناآت. والتواضع، والقناعة، والصدق، والإخلاص، والمكافأة على الإحسان بمثله أو أفضل، والتفافل عن ذلات الناس، وترك الاشتفال بما لايمنيه وسلامة القلب من الكاخلاق المذهومة، وفعوذ المحمة، والله سبحانه أخير عن وتحوذ المرض بأنها تمكنها ناشئة من الحشوع وعلو الحمة، والله سبحانه أخير عن الأرض بأنها تمكن عاشمة ثم ينزل عليها الماء فتهتز، وتربو، وتأخذ زينتها وجهتها، فكذلك المخلوق منها إذا أصابه حظه من الترفيق.

وأما النار فطبعها العلو والإفساد، ثم تخمد فتصير أحقر شيء وأذله به وكذلك المخلوق منها فهى دائماً بين العلو إذا هاجت واضطربت ، وبين الحسة والدناءة إذا خدت وسكنت .

والأخلاق المذمومة تابعة للنار والمخلوق منها، والآخلاق الفاضلة تابعة للأدض والمخلوق منها. فن ملت همته وخشمت نفسه اتصف بكل خلق رذيل. خلق جميل، ومن دنت همته وطفت نفسه اتصف بكل خلق رذيل.

#### ﴿ فصل ﴾

المطلب الآعلى موقوف حصوله على همة عالية ، ونية صحيحة ، فن فقدها تمدر عليه الوصول إليه، فإن الهمة إذا كانت عالية تعلقت به وحده دون غيره . وإذا كانت النية صحيحة سلك العبد الطريق الموصل إليه ، فالنية تفرد له المطلوب ، فإذا تو حد مطلوبه والطريق المرصلة إليه كان الوصول غايته .

وإذا كانت همته سافلة تعلقت بالسفليات ولم تتعلق بالمطلب الآعلى ، وإذا كانت النبية غير صحيحة كانت طريقه غير موصلة إليه ، قدار الشأن على همة العبد ، ونيته ، وهما مطلوبه وطريقه ، ولا يتم له إلا بترك ثلاثة أشياء :

( الأول ) العوائد، والرسوم، والأوضاع التي أحدثها الناس.

( والثانى ) هجر المواتق التي تموقه عن إفراد مطلوبه وطريقه وقطعها .

(الثالث) قطع علائق الفلب التي تحول بينه و بين تجريد التملق بالمطلوب، والفرق بينهما أن المواتق هي المحملات الحارجية، والعلائق هي التملقات القلمية بالمباحات ونحوها، وأصل ذلك ترك الفضول التي تشفل من المتصود من الطعام، والشراب، والمنام، والخلطة، فيأخذ من ذلك ما يعينه على طلبه، ويرفض منه ما يقطعه عنه أو يضعف طلبه واقد المستعان.

#### ﴿ فصل ﴾

من كلام عبد الله بن مسمود رضى الله عنه ، قال رجل عنده : ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين ، أخب أن أكون من المقربين ، فقال عبد الله : لسكن ههذا رجل ود أنه إذا مات لم يبعث ، يعني تفسه . وخسرج ذات يوم فاتبعه ناس فقال لهم : ألـكم حاجة ؟ قالوا : لا . ولكن أردنا أن تمثىممك ، قال: ارجموا فإنه فلة للنابع وفتنة للمتبوع .

وقال: لو تعلمون منى ما أعلم من تفسى لحشوتم (١) على وأسى التراب ، وقال: حبدًا المسكروهان الموت والفقر ، وأيم الله لمن هو إلا الغنى والفقر وما أبالى بأيهما بليت ، أرجوا نته فى كل واحد منهما إن كان الغنى أن فيه المعطف ، وإن كان الفقر أن فيه الصهر .

وقال: إنسكم في بمر الليل والنهاد في آجال منقوصة وأهمال محفوظة ،
والموت ياتى بغته ، فن زرع خيراً فيوشك أن يحصد رغبة ومن زرع شراً
غيوشك أن يحصد ندامة ، ولكل ذارع مثل ما ذرع ، لا يسبق بعلى بجظه ،
ولا يدرك حريص ما لم يقدر له . من أعطى خهراً قافة أعطاه ، ومن وق شراً
قافة وقاه ، المتقون سادة ، والفقهاء قادة ، ومجالستهم زيادة ، إنماهما اثلتان ،
الهدى والكلام ، فأفضل الكلام كلام افة ، وأفضل الهدى هدى محد والله ،
وشر الأمور محد ثانها ، وكل محدثة بدعة ، فلا يطو لن عليسكم الأمد ،
ولا يلمينكم الأمل ، فإن كل ما دو آت قريب ، ألا وإن البعيد ما ايس
آتيا ، ألا وإن الشق من شق في بطن أمه ، وإن السعيد من وحظ بغيره ،
ألا وإن قتال المسلم كنفر ، وسبابه فسوق (٢) ، ولا يحل لمسلم أن بهجر
أخاه فرق نلائة أيام حتى يسلم عليه إذا لقيه ، ويحيبه إذا دعاه ، ويعوده إذا مرض ، ألا وإن شر الروايا روايا الكذب، ألا م إن السكذب لا يصلح منه

(م ١٢ - الفوائد)

<sup>(</sup>١) حثا التراب عليه : قبضه ورماه به .

<sup>(</sup> ٧ ) الفسوق : العصيان : و خروج عن الطاعة .

جد ولا هزل ، ولا أن يعد الرجل صبيه شيئًا ثم لا ينجزه ،ألاو إنالـكذب. يهدى إلى الفجور ، والفجور يهدى إلى النار . والصدق يهدى إلى البر والبر يهدى إلى الجنة ، وأنه يقال الصادق صدق وبر ، ويقال الكاذب كذب ولجر ، وأن محداً على حدثنا أن الرجدل ليصدق حنى يحكنب عند اقد صديداً ، وبكذب حتى يكتب عند الهكذاباً . إن أصدق الحسديث كتاب الله ، وأوثق العرى كلمة التتى ، وخير الملة ملة إبراهم ، وأحسن السنن سنة محمد عَلَيْهِ . وخير الهدى هدى الانبياء، وأشرف الحديث ذكر الله ، وخسير القصص القرآن، وخير الأمور عواقمها، وشر الأمور محدثاتها . وما قل وكني خير بماكثر وألهي، ونفس تنجيها خير من إمارة لاتعصبها ، وشر المهذرة حين محضر الموت، وشرالندامة ندامة يوم القيامة، وشر الصلالة الصلالة بعد الهدى. وخهر النني غني النفس ، وخير الزاد النقوى ، وخير ما ألتي في الفلب اليقين ، وألريب من السكائر ، وشرائعمي حمىالقلب ، و الحزجاع الإثم، ﴿ واللساء حبائل الشيطان ، والشباب شعبة من الجنون ، والنوح من عمل الجاهلية ، ومن الناس من لا يأتي الجمة إلاديرا (١) ولايذكراق إلا هجر (٢). رأعظم الخطايا الكذب ، ومن يمف يمف اقه عنه ،ومن يكظم الفيظ يأجره الله ، ومن يففر يغفر أنه 4 ، ومن يصبر على الرزية بمقبه الله(٢)وشر المكاسب. كسب الربا ، وشر المآكل مال البتم ، ولم نما يكني أحدكم ماقنعت به نفسه بـ وأنما يصير إلى أدبعة أذرع والأمر إلى آخره، وملاك العمل خواتمه .. وأشرف الموت قتل الشهداء . ومن يستكبر يضمه الله ، ومن يمص الله يطعي

 <sup>(</sup>١) بمد فرات وقتها .

<sup>(</sup> ٢ ) الحجر : الفحش والحذيان والقبيح من السكلام .

<sup>(</sup>٣) څزيه ويجمل الماقبة له .

الشيطان. ينبغى لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس ناتمون ، وبنهاوه إذا الناس مفطرون ، وبحزنه إذا الناس يفرحون ، وببكانه إذا الناس بصحكون ، وبصمته إذا الناس يفوضون ، وبخشوعه إذا الناس بختالون .

وينبغى لحامل القرآن أن بكون باكياً عزوناً ، حلياً حكما ، سكينا، ولا ينبغى لحامل القرآن أن يكون جافياً ، ولا فافلا ، ولاصخابا ، ولا صياحا ، ولا حديداً ، من تطاول تمظا حطه الله ، ومن تواضع تخشماً دفعه الله ، وإن لذلك لمة ، والمشيطان لمة ، فلمة الملك إيماد بالخير وتصديق بالحق ، فإذا رأيتم ذلك فاحدوا الله ، ولمة الشيطان إيماد بالشر وتكذيب بالحق ، فإذا رأيتم ذلك فنمر ذوا بالله . إن الناس قد أحسنوا القول فمن وافق قوله فعله فذاك إنما

لا ألفين أحدكم جيفة ليل ، فطرب (١) نهار ، إنى لأبغض الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة ، ومن لم تأمره الصلاة بالمعروف وتنهه عن المفكر لم يزدد بها من الله إلا بعداً ،

من اليقين أن لاترضى الناس بسخط الله ، ولاتحمد أحداً على دزق الله ولاتلوم أحداً على مالم يؤتك الله ، فإن رزق الله لايسوقه حرص حريص ولا يرده كراهة كاره ، وأن الله بقسطه وحلمه وعدله جمل الروح والفرح في اليتين والرضا ، وجمل الهم والحزن في الشك والسخط.

<sup>(</sup>۱) القطرب كمقنفذ: الملص الفاره في المصوصية. والذئب الأمعط. والجماهل، والجبان، ودويبة لا تستريح من الحركة. ومرضر من أمراض الدماغ سمى بذلك لآن صاحبه لايستقر في مضجمه.

ما دمت فى صلاة فأنت تقرع باب الملك ، ومن يقرع باب الملك يفتح له . إنى لاحسب الرجل يلسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها .

كونوا ينابيسع العلم ، مصابيح الهدى ، أحلاس(١) البيوت، سرج الليل ، جدد القلوب ، خلقان(٢) الثياب ، تمرفون في الساء ، وتخفون على أهل الأرض .

إن الغلوب شهوة وإدباراً ، فاغتنموها هند شهوتها وإقبالها ، ودعوها عند فترتها وإدبارها .

ليس العلم بكثرة ألرواية والكن العلم بالخشية .

إنه كم ترون السكافر من أصح الناس جمها وأمرضه قلباً ، وتلقون المؤرن من أصح الناس قلباً واسرضه جمها ، وأيم الله لو مرضت قلوبكم وصحت أجسامكم لـكمنتم أهون على الله من الجملان(٣) .

لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحل بذروته ، ولا يحل بذروته حتى يكون الفقر أحب إليه من الغنى ، والتواضع أحب إليه من الشرف ، وحتى يكون حامده وذامه عنده سواء . وإن الرجل ليخر جمن بيته ومعه دينه فيرجع وما معه منه شيء .

يأتى الرجل ولا يملك له ولا لنفسه ضراً ولا نفعاً ، فيقسم له بالله أنك لديت وذيت ، فيرجع وما حي(٤) من حاجته بشيء وبسخط الله عليه .

لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلباً .

<sup>(</sup>۱) جمع حلس : وهوكساء يلبس نحت حر النياب وفى الحديث دكن حلس بيتك ، أى لا تبرح .

<sup>(</sup>٢) جمع خَلَــُق : أي بال يستوى فيه المذكر والمؤنث . ﴿

<sup>(</sup>٣) جمع محمدًل : دويبة .

<sup>(</sup>٤) حبي : فاذ ونال ، وقرله ذبت وذبت : يعني كبت كبت : تملقا .

الإثم حواز(١) القلوب .

ما كان من نظرة فإن الشيطان فها مطمعا .

مع كل فرحة ترحة ، وما ملى. بيت حبرة(٢) إلا ملى. عبرة ، وما منكم إلا ضيف وماله عارية(٣) . فالضيف مرتحل والعارية مؤداة إلى أهلها .

بكون فى آخر الزمان أقوام أفضل أعمالهم التلاوم بينهم يسمون الانتان(؛) .

إذا أحب الرجل أن ينصف من نفسه فليأت إلى الناس الذي يعب أن يوتى إليه.

الحق ثقيل مرى.(٠) ، والباطل خفيف وبي. . رب شهوة تورث حزناً طويلا .

ما على وجه الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان .

إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن عهلاكها

من استطاع منسكم أن يجمل كنزه فى السماء حيث لا يا كله السوس ولا يناله السراق فليفمل ، فإن قلب الرجل مع كنزه .

لا يفلدن أحدكم دينه رجلا فإن آمن آمن ، وإن كفر كفر ، وإن كنتم لابد مقتدين فاقتدوا بالميت ، فإن الحبي لا تؤمن عليه الفتنة .

<sup>(</sup>١) الحواز مبالغة : الحائزة . وحواز القلوب أى أنه يغلبها حتى تركب ما محب .

<sup>(</sup>٧) الحيرة : السرور والنعمة .

 <sup>(</sup>٣) العادية شرعا: تمليك منفعة بغير عوض، وقيل العارية مشتقة من العرية وهي العطية .

<sup>(</sup>٤) جمع نتن : الذي خبئت رائحته .

<sup>(</sup>ه) أي سائغ : من مرى الطمام بمرأ : أي ساغ . ووبى من الوباء : المرض العام .

لا يكن أحدكم لممة ، قالوا وما الإممة ؟ قال : يقول أنا مع الناس إن اهتدوا اهتديت وإن ضلوا ضللت . ألا ليوطن أحدكم نفسه على أنه إن كفر الناس لا يكفر .

وقال له رجل علمى كلمات جوامع أوافع ، فقال : اعبد الله لا الشرك به شيئاً ، وذل مع القرآن حيث ذال ، ومن جاءك بالحق قاقبل منه وإن كان بعيداً بغيضاً ، ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن كان حبيباً قريباً . يترقى بالعبد يوم القيامة فيقال له أد أمانتك فيقول يارب من أين وقد ذهبت الدنيا ، فنمثل على هيئها يوم أخدها في قمر جهنم ، فينزل فيأخذها فيضمها على عاقه فيصعد بها ، حتى إذا خن أنه خارج بها هرت وهوى في أثرها أبدين .

أطلب قلبك فائلائة مواطن : عند سما عالقرآن ، وفي بجالس الذكر ، وفي أوقات الحلوة ، فإن لم تجده في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك .

قال الجنيد: دخلت على شاب فسألنى عن التوبة فأجبته ، فسألنى عن حقيقتها فقلت : أن تنصب ذنهك بين حيفيك حتى يأتيك الموت ، فقال لى: مه ماهذا حقيقة التوبة مندك يا فتى ؟ قال: أن تنص دفيل مه ماهذا حقيقة التوبة مندك يا فقى ؟ قال: أن تنسى ذنبك ، وتركنى ومضى ، فسكيف هو عندك يا أبا القاسم ، فقلت : لقول ما قال الفتى . قال كيف قلت : إذا كنت معه في حال ثم نقلنى من حال الحفا إلى حال الوقا فذكرى للجفا في حال الوقا جفا .

#### ( فصل )

لا يحتمع الإخلاص في القلبوعبةالمدحوالثناء والطمع فيها عند الناس للا يحتمع الماء والنار ، والعنب والحوت ، فإذا حدثتك نفسك بطلب

الإخلاس فأقبل على الطمع أولا فأهمه بسكين الياس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا فى الآخرة ، فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد فى الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص .

فإن قلت: وما الذي يسهل على ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ فلت: أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه فلا وبيد الله وحده خزائنه ، لا يملكها غيره ، ولا يؤتى المهد منها شيئاً مسواه ، وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليسأحد ينفع مدحه ويزين ، ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده ، كما قال ذلك الآعرابي المنبي ويطبع : إن مدحى زين وذي شين ، فقال ـ ذلك الله عز وجل ـ فازهد في مدح من لا يزينك مدحه وفي ذم من لا يشينك ذمه ، وارغب في مدح من كل الزين في مدحه ، وكل الشين في ذمه ، ولن يقدر على ذلك الا بالصبر والبقين ، في فقدت الصبر والبقين كنت كن أداد السفر في البحر في غير مركب قال تعالى و فاسبر إن وعد الله حق ولا يستتخفذ كن الدين كن شراء السفر في البحر الذين كن شراء المناه والبقين كنت كن أداد السفر في البحر بن غير مركب قال تعالى و فالسبر إن وعد الله حق ولا يستتخفذ كن الدين كن شراء المناه والبقين كن أداد السفر في البحر الذين كا يُو قنون ، (٢) .

# ﴿ نُصِل ﴾

لذة كل أحد هلى حسب قدره ، وهمته ، وشرف نفسه ، فأشرف الناس تفسأ ، وأعلام همة ، وأرفعهم قدراً ، من لذته في معرفة الله ، ومحيته، والشوق

<sup>(</sup>١) سورة الروم الآية ٦٠ . لايستخفنك : لايعملنك على الفلق والحفة

<sup>(</sup>٢) سورة السجدة الآية ٢٤

إلى لقائه ، والتودد إليه بما يحبه ويرضاه ، فلذته فى إقباله عليه ، وحكوف همته ، ودون ذلك مراتب لا يحصيها إلا اقه ، حتى تلتهى إلى من لذته فى أخس الأشياء من القاذورات والفواحش فى كل شىء من السكلام والفعال والأشغال ، فلو عرض عليه ما يلتذ به الأول لم تسمح نفسه بقبوله ولا الالتفات إليه ، وريما تألمت من ذلك . كما أن الأول إذا عرض عليه ما يلتذ به هذا لم تسمح نفسه به ولم تلتفت إليه ، ونفرت نفسه منه .

وأكل الناس لذة من جمع له بين لذة القلب والروح ولذة البدن، فهو يتناول لذاته المباحة على وجه لاينقص حظه من الدار الآخرة، ولايقطم عليه لذة الممرفة والمحبة والآنس بربه، فهذا بمن قال تعالى فيه د قال من من حرام زيناة كالله التي أخرج لميبادم والطيابات مِن الرازق ق قال من الدين آمناه أفرا في الحياة الدانيا عالصة بوم القيامة ع(١).

وأبخسهم حظاً من الذة من تناولها على وجه يحول بينه وبين لذات الآخرة في كون عن يقال لهم يوم استيفاء اللذات وأذ هيته م طيبا تكم في حيا إلى الدنيا واستمت عتم إلى الإلى فهؤلاء تمتموا بالطبيات وأولئك تمتموا بالطبيات وافترقوا في وجه التمتم ، فألئك تمتموا بها على الوجه الذي أذن لهم فيه ، فجمع لهم بين لذة الدنيا والآخرة ، وهؤلاء تمتموا بها على الوجه الذي دهام إليه الهوى والشهوة ، وسواء أذن لهم فيه أم لا ، فانقطمت عنهم لذة الدنيا ، وفاتهم لذة الآخرة ، فلا لذة الدنيا فيه أم لا ، فانقطمت عنهم لذة الدنيا ، وفاتهم لذة الآخرة ، فلا لذة الدنيا دامت لهم ، ولا لذة الآخرة حصلت لهم ، فن أحب المذة ودوامها ، والعيش دامت لهم ، ولا لذة الدنيا موصلا له إلى لذة الآخرة بأن يستميز به على فراغ قلبه

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف آبة ٣٢.

<sup>(</sup>٢) سررة الاحقاف آية ٧٠.

قه وإرادته وعبادته ، فيتناولها بحكم الإستمانة والقوة على طلبه ، لا بحسكم عرد الشهوة والهوى ، وإن كان بمن زويت عنه لدات الدنيا وطيباتها ، فليجمل مانقص منها زيادة في لذة الآخرة ، ويجم (١) نفسه ههنا بالترك ليستوفيها كاملة هناك ، فطيبات الدنيا والداتها نهم العون لمن صح طلبه فله والدار الآخرة وكانت همه لما هناك ، وبئس الفاطع لمن كانت هي مقصوده وهمته ، وحولها يدندن ، وفواتها في الدنيا نهم العون اطالب الله والدار الآخرة ، وبئس الفاطع النازع من الله رالدار الآخرة . فن أخذ منافع الدنيا على وجه لا ينقص حظه من الآخرة ظفر بهما جميعاً ولم لا خسرهما جميعاً .

سبحان الله رب العالمين لو لم يمكن فى ترك الذنوب والمعاصى إلا إقامة المروءة وصون العرض ، وحفظ الجاه ، وصيانة المال الذى جعله المدقوا ما لمصالح الدنيا والآخرة ، وعبة الخلق، وجواز القول بينهم، وصلاح المعاش، وراحة البدن ، وقوة القلب، وطيب النفس ، ونعيم القلب ، وأنشراح الصدر والأمن من مخاوف الفساق والفجار ، وقلة الهم والغم والحزن ، وعز النفس عن احتال الذل ، وصون نور القلب أن تطفئه ظلمة الممصية ، وحصول المخرج له بما ضاق على الفساق والفجار ، وتيسير الرزق عليه من حيث المحتسب وتيسير على الفساق والفجار ، وتيسير الرزق عليه من حيث لا يحتسب وتيسير العلم ، والثناء الحسن في الناس ، وكثرة الدعاء له ، والحلاوة الى يكتسها وجهه ، والمهابة الى تلق له في قلوب الناس ، وانتصاره وحميتهم الى يكتسها وجهه ، وذبهم عن عرضه إذا اغتابه مفتاب ، وسرعة إجابة الى يكتسب و وسرعة إجابة

<sup>(</sup>١) وجم يهم وجوما . اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام ، ووجم من الآمر وجوما : أمسك عنه .

هائه ، وزوال الوحشة التي بينه وبين الله ، وقرب الملائكة منه وبعد شياطين الإنس والجن منه ، وتنافس الناس على خدمته وقضاء حواقعه ، وخطبتهم لمودته وصحبته ، وعدم خوفه من الموت بل يفرح به لقدومه على ربه ولفائه في ومصيره إليه ، وصفر الدنيا في قلبه ، وكبر الآخرة عنده ، وحرصه على الملك المحبير والفوز العظيم فيها ، وذوق حلاوة الطاعة ووجد حلاوة الإيمان، ودعاء حملة العرش ومن حوله من الملائكة له ، وفرح الكاتبين به ودعائم له كل وقع ، والزيادة في عقله ، ونهمه ، وإيمانه ، ومعرفته ، وحصول عبة لقد ، وإقباله عليه ، وفرحه بتوبته ، وهكذا يجازيه بفرح وسرور لانسبة له إلى فرحه وسروره بالمعصية بوجه من الوجوه .

فهذه بعض آثار ترك المعاصى في الدنيا، فإذا عات تلفته الملائكة بالبشرى عن ربه بالجنة ، وبأنه لاخوف عليه ولا حون ، وينتقل من شجن الدنيا وضيقها إلى دوضة من رياض الجنة بنعم فيها إلى يوم القيامة . فإذا كان يوم القيامة كان الناس في الحر والعرق وهو في ظل العرش ، فإذا أنصر فوا من بين يدى الله أخذ به ذات اليمين مع أوليائه المنتقين وحزبه المفلحين . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم .

# ﴿ فصل ﴾

ذكر أين سمد فى الطبقات عن همر بن عبد الدريو : أنه كان إذا خطب على المنبر فأف ملى أفسه المجب قطمه ، وإذا كرتب كرتاباً فخاف فيه المجب مزقه ، ويقول : المهم إنى أحوذ بك من شر نفسى .

إمام أن العبد إذا شرع في قول أو عمل يبتغي به مرضاة الله مطالما فيه منة الله عليه به وتوفيقه له فيه، وأنه بالله لابنفسه، ولا بمعرفته و فكره ، وحوله وقوته ، بل هو الذي أنشأ له اللسان ، والقلب ، والدين ، والآذن ، فالذي من عليه بذلك هو الذي من عليه بالقول والفعل ، فإذا لم يغب ذلك عن ملاحظته ونظر قلبه لم يحضره العجب الذي أصله رؤية نفسه ، وغيبته عن شهود مندة ربه وتوفيقه وإطانته ، فإذا غاب عن تلك الملاحظة وثبت النفس وقامت في مقام الدعوى ، فرقع العجب ففسد عليه القول والعمل ، فتارة يحال بينه وبين تمامه ، ويقطع عليه ، ويكون ذلك رحمة به حتى لا بغيب عن مشاهدة المندة والتوفيق ، وتارة يتم له والكن لا يكون له ثمرة ، وإن أثمر ، أثمر ثمرة ضعيفة غير محسلة للقصود ، وتارة يم يكون طرره عليه أعظم من إنتفاعه ، ويتولد منه مفاسد شتى جسب غيبته عن ملاحظة التوفيق والمذدة ، ورؤية نفسة ، وأن القول والفعل به .

ومن هذا الموضع بصلح الله سبحانه أقوال عبده وأعماله ، ويمظم له ثمرتها أو بفسدها عليه ، ويمنعه ثمرتها ، فلا شيء أفسد الأعمال من العجب ورؤية النفس ، فإذا أراد الله بعبده خيراً أشهده منته وتوفيقه ، وإهانته له في كل ما يقوله ويفعله ، فلا يعجب به . ثم أشهده تقصيره فيه ، وأنه لا يرضى لربه به ، فيتوب إليه عنه ويستغفره ، ويستحي أن يطلب عليه أجراً ، وإذا لم يشهده ذلك وغيبه عنه فرأى نفسه في العمل ، ورآه بعين السكال والرضا لم يقمع ذلك العمل عشه موقع القبول والرضا والحبة ؛ المال والرضا لم يقمع ذلك العمل عشه موقع القبول والرضا والحبة ؛ عمنا العمل العمل لحظه منه إليه ، مستحيياً منه إذ لم يوفه حقه ، والجاهل يعمل العمل لحظه وهواه ؛ ناظراً فيه إلى نفسه ؛ يمن به على ربه ، راضياً بعمله ؛ فهذا لون وذاك لون آخر .

#### ﴿ فصل ﴾

الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد ، وقطع العوائق ، فالعوائد السكون إلى المدعة ، والراحة ، وما الفه الناس واعتادوه من الاتوضاع التي جعلوها بمنزلة الشرع المتبع ، بل هي عندهم أعظم من الشرع ، فإنهم ينسكرون على من خرج عنها وخالفها ما لا ينسكرون على من خالف صريح الشرع ، وربعا كفروه أو بدعوه وصلاوه ، أو هجروه وعافيوه لمخالفة تلك الرسول وأمانوا لها السنن ، وقصيرها أنداداً للرسول يوالون عليها ويعادون . فالمعروف عنده ما وافتها والمنسكر ما خالفها .

وهذه الأرضاع والرسوم قد استولت على طوائف بنى آدم من الملوك والولاة ، والفقهاء ، والصوفية ، والفقراء ، والمطوهين (۱) والعامة ، فربى فيها الصغير ونشأ عليها السكبير ، واتخذت سننا بل هى أعظم عند أصحابها من السنن . الواقف معها محبوس ، والمنقيد بها منقطع ، عم بها المصاب ، وهجر لا جلها السنة والسكتاب ، من استنصر بها فهو عند الله مخذول ، ومن اقتدى بها دون كتاب الله وسنة رسوله فهو عند الله غير مقبول ، وهذه أعظم الحجب والمواقع بين العبد وبين النفوذ إلى الله ورسوله .

# ﴿ فصل ﴾

وأما المواثق فهى أفراع المخالفات ظاهرها وباطنها ، فإنها تعوق القلب عن سيره إلى أقه ، وتقطع عليه طريقه ، وهى ثلاثة أمور : شرك ، وبدعة ، ومصية ، فيزول عائق الشرك بتجريد التوحيد ، وعائق البدعة بتحقيق السنة

<sup>(</sup>١) هم جماعة الأمر بالمعروف .

وعائق الممسية بتصحيح التوبة . وهذه العرائق لا تنبين للعبد حتى يأخذ في أحبة السفر ، ويتحتق بالسير إلى الله والدار الآخرة ، فحيشذ تظهر له هذه العوائق ويحس بتعويقها له بحسب قوة سيره وتجرده السفر ، وإلا فا دام قاعداً لا يظهر له كوامنها وقواطعها .

# € d\_\_\_\_\_()

وأما العلائق فهى كل ما تعلق به القلب دون الله ورسوله من ملاذ الدنيا وشهو إنها ، ورياساتها ، وصحبة الناس ، والتعلق بهم ، ولا سبيل له لل قطع هذه الآمرر الثلاثة ورفضها إلا بقوة التعلق بالمطلب الآعل ، وإلا فقطعها عليه بدون تعلقه بمطلو به يمتنع ، فإن النفس لا تترك مألوفها ومحبوبها إلا لمحبوب هو أحب إليا منه ، وآثر عندها منه ، وكلا قرى تعلقه بمطلوبه ضعف تعلقه بغيره ، وكذا بالعكس ، والتعلق بالمطلوب هو شدة الرغبة فيه ، وذلك على قدر معرفته به ، وشرفه ، وفضله على ما سواه .

# ﴿ فصل ﴾

لما كمل الرسول عليه مقام الافتقار إلى القسيحانه ، أحوج الخلائق كامم إليه في الدنيا والآخرة : أما حاجتهم إليه في الدنيا فأشد من حاجتهم إلى الطمام والشراب والنفس الذي به حياة أبدانهم ، وأما حاجتهم إليه في الآخرة فإنهم يستشفعون بالرسل إلى الله حتى يرجعهم من ضيق مقامهم ، فكلهم يتأخر عن الشفاعة فيشفع لهم ، وهو الدى يستفتح لهم باب الجنة .

# ﴿ فصل ﴾

من ملامات السمادة والفلاح أن العبدكاما زيد في علمه زيد في تواضعه ورحمته ، وكلما زيد في عمله زيد في خوفه وحدره ، وكلما زيد في عمره نقص من حرصه ، وكلما زيد فى ماله زيد فى سخائه وبذله ، وكلما زيد فى قدر. وجاهه زيد فى قربه من الناس ، وقضاء حوائجهم ، والتواضع لهم .

وعلامات الشقاوة أنه كلما زيد في علمه زيد في كبره و تيمه ، وكلما زيد في عربه علمه زيد في خرم واحتقاره المناس وحسن ظنه بنفسه ، وكلما زيد في عرب لا يد في حرصه ، وكلما ليد في ماله زيد في بخله وإمساكد ، وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في كبره و تيبه ، وهذه الأمور ابتلاء من الله وامتحان بهتلي جا عباده ، فيسمد جا أقوام ويشتى جا أقوام ، وكذ لك الكرامات امتحان وابتلاء علمه ، والمال ، قال فمالى عن نبية سلمان لما رأى عرش بلقيس عنده : ( هذا من في أفسل رق إيبسلو في أأشد كر أم أك فر الكفور عنده : ( هذا من في أنه وامتحان يظهر بها شكر الشكور ، وكفر الكفور كا أن المحن بلوى منه سبحانه ، فهو يبتلى بالنعم كا يبتلى بالمصائب ، قال تمالى : ( فأكما الإنسان الحائم ، فهو يبتلى بالنعم كا يبتلى بالمصائب ، قال فرية أن الحن بلوى منه سبحانه ، فهو يبتلى بالنعم كا يبتلى بالمصائب ، قال قدية مول دي أكما الإنسان الحائم الإنسان الما البتكاه والما المناسك من وسعت عليه و زقه فرية مواد دي أكمان ن كلا من ضبقت رزقه والكرمته ونعمته يكون ذلك إكراما منى له ، ولا كل من ضبقت رزقه وابتليته يكون ذلك إهانة منى له ، ولا كل من ضبقت رزقه وابتليته يكون ذلك إكراما منى له ، ولا كل من ضبقت رزقه وابتليته يكون ذلك إهانة منى له .

# ( in \_\_\_ (

من أرادهلو بنيانه فعلية بتو ثيق أساسه ، وإحكامه ، وشدة الاعتناء به . فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه . فالاعمال والدرجات بنيان وأساسها الإيمان . ومن كان الاساس وثيقاً حمل البنيان واعتلى عليه ، وإذا تهدم شيء من البنيان سهل تداركه ، وإذا كان الاساس غهر وثبق لم يرتفع

<sup>(</sup>١) سورة النمل آية ٤٠ (٢) سورة الفجر الآيات ١٥ ـ ١٧ .

فالأساس لبناء الآهمال كالقوة لبدن الإنسان ، فإذا كانت القوة قوية حملت البدن ودفعت عنه كثيراً من الآفات ، وإذا كانت القوة ضعف حلما البدن ، وكانت الآفات إليه أسرعشى ، فاحل بفيا نك على قوة أساس الإيمان ، فإذا تشعث شيء من أعالى البناء وسطحه كان تداركه أسهل عليك من خراب الآساس ، وهذا الآساس أمران : صحة المعرفة بالقوام ، وأسائه وصفائه . والثانى تجريد الانقباد له ولرسوله دون ما سواه ، فهذا أوثق أساس أسس هميد عليه بليانه ، ومحسبه يعتلى البناء ما شاء ، فأحكم الآساس ، واحفظ القوة ، ودم على الحمية ، واستفرغ إذا زاه بك الحلم ، والقصد واحفظ القوة ، ودم على الحمية ، واستفرغ إذا زاه بك الحلم ، والمقاسدة وجودة ، والاستفراغ معدوما .

فاقر السلام على الحياة فإنها قد آذنتك بسرعة الترديع فإذا كمل البناء فبيضه بحسن الحاق والإحسان إلى الناس، ثم حطه بسور من الحذر لا يقتحمه عدو، ولا تبدو منه العورة، ثم ارخ الستور على أبوابه، ثم اففل الباب الاعظم بالسكوت عما تخشى عاقبته، ثم ركب له مفتاحاً من ذكر الله، به تفتحه و تفلقه، فإن فتحت فتحت بالمفتاح، وإن أغلقت الباب

<sup>(</sup>١) سورة النوبة آية ١٠٩ ، والجرف : ما تحيف الماء أصله فتما للانهار .

أغلقته به ، فتكون حيائذ قد بنيت حصناً نحصلت فيه من أعدائك ، إذا أطاف به العدو لم يحد منه مدخلا قيباس منك ، ثم تعاهد بناء الحصن كل وقت فإن العدو إذا لم يطمع فى الدخول من الباب نقب عليك النقوب من بهيد بمعاول الذنوب ، فإن أهملت أمره وصل إليك النقب فإذا العدو معك فى داخل الحصن ، فيصعب عليك إخراجه ، وتكون معه على ثلاث خلال : إما أن يغلبك على الحصن ويستولى عليه ، وإما أن يساكنك فيه ، وإما أن يشفلك بمقاتلته عن تمام مصلحتك وتعود إلى سد النقب ولم شعث الحصن ، وهذا فنه أليك منه ثلاث آفات : إفساد الحصن ، والإغارة على حواصله وذعاره ، ودلالة السراق من بنى جملسه على عورته ، فلا يزال يبلى منه بفارة بعد غارة حتى يضعفوا قواه ، ويوهنوا عزمه ، فيتخلى عن الحصن ، ويخلى بينهم وبينه ،

وهذه حال أكثر النفوس مع هذا المدو ، ولهذا تراهم بسخطون ربهم برضا أنفسهم ، بل برضا غلوق مثلهم لا يملك لهم ضراً ولا نفعاً ، ويصيعون كسب الدين بكسب الآموال ، ويهلكون أنفسهم بما لا يتى لهم ، ويحرصون على الدنيا وقد أدبرت عنهم ، ويزهدون في الآخرة وقد هجمت عليبم ، ويخالفون ربهم باتباع أهوائهم ، ويتكلون عنى الحياة ولا يذكرون الموت ، ويذكرون شهوائهم وحظوظهم ، ويلسون ما عهد القاليهم ، ويهتمون بما ضمنه الله لهم ، ولا يجزئون على فوات الجنة وما فيها ، ولا يفرحون فوات حظهم منها ، ولا يجزئون على فوات الجنة وما فيها ، ولا يفرحون بالإيمان فرحهم بالدرهم والدينار ، ويفددون حقهم بباطلهم، وهداهم بصلالهم ، ويمورونهم عنكرهم ، وبلبسون لم عائم واف كادهم ، ويمتركون هذى الله بحرامهم ، ويتركون هذى الله بحرامهم ، ويتركون هذى الله بحرامهم ، ويتركون هذى الله

اللذى أهداه إليهم . ومن العجب أن هذا العدو يستعمل صاحب الحصن في هدم حصنه بيديه .

#### ﴿ فصل ﴾

أركاناالكفر أربعة:الكير، والحسد، والفضب، والشهوة. فالمكر يمنعه الإنتياد، والحسد يمنعه من قبول النصيحة وبذلها ، والغضب يمنعه ﴿العدل ، والشهوة تمنعه التفرخ للعبادة ، فإذا انهدم ركن السكبر سهل عليه الانقياد ، وإذا أمدم ركن الحسد سهل عليه تبرل النصح وبذله ، وإذا أنهدم وكن الفضب سهل عليه العدل والتواضع ، وإذا انهدم ركن الشهوة سهل عليه الصبر والعفاف والعيادة ، وزوال الجبال عن أماكنها أيسر من ذوال هذه الأربعة عن بلي بها . ولا سها إذا صارت هيئات راسخة وملكات وصفات ثابتة ، فإنه لا يستقيم له معها عمل البتة ، ولا تزكو نفسه مع قيامها بها ، وكلما اجتهد في العمل أفسدته عليه هذه الأربعة ، وكل الآفات عتولاة منها . وإذا استحكت في القلب أرته الباطل في صورة الحق ، والحق في صورة الباطل ، والمعروف في صورة المنكر ، والمنكر في صورة الممروف، وقربت منه الدنيا، وبعدت منه الآخرة . وإذا تأملت كذر الأمم رأيته ناشناً منها وعليها يقع العذاب. وتـكون خفته وشدته محسب خفتهًا وشدتها ، فن فتحها على نفسه فتح عليه أبواب الشروركاما عاجلا وآجلاً ، ومن أغلقها على نفسه أغلق عنه أبواب الشرور ، فإنها تمنع الإنقياد، والإخلاص، والتوبة، والإنابة، وقبول الحق، ونصيحةً المسلمين، والنواضع قه ولخلقه.

ومنشأ هذه الأربعة من جهله بربه ، وجهله بنفسه . فإنه لو عرف ربه (م ١٤ — الفوائد) بصفات الكمال و نعوت الجلال ، وحرف نفسه بالنقائص والآفات لم يتكبر ولم يغضب لها ، ولم يحسد أحداً على ما آ تاه الله ، فإن الحسد في الحقيمة نوع من هماداة الله ، فإنه يكره نهمة الله على عبده وقد أحبها الله ، ويحب و الهمة عنه والله يكره ذلك ، فهو مصاد لله في قضائه وقدره ، وعبته وكر الهمة ولذلك كان إبليس عدوه حقيقة لآن ذنبه كان عن كبر وحسد ، فقلع ها تين الصفتين بمعرفة الله و توحيده ، والرضا بهوعنه ، والإنابة (١) اليه . وقلع المضب بمعرفة النفس ، وأنها لا تستحق أن يغضب لها وينتقم لها ، فإن ذلك إيثار لها بالرضا والفضب على خالقها وقاطرها ، وأعظم ما تدفع به هذه الآفة أن يعودها أن تغضب له سبحانه وترضى له ، ف كما دخلها شيء من الغضب والرضا لها هم من الغضب والرضا لها هم وكذا با المسكس .

وأما الشهوة فدواؤها صحة العلم والمعرفة بأن إعطاءها شهواتها أعظم. أسباب حرمانها إياها ومنعها منها، وحمينها أعظم أسباب اتصالها إليها، فكالما فتحت عليها باب الشهوات كفت ساعياً في حرمانها إياها، وكالما أغلقت عنها ذلك الهاب كنت ساهياً في إيصالها إليها على أكمل الوجوه.

قالمضب مثل السهم إذا أفلته صاحبه بدأ يا كله ، والشهوة مثل الناد إذا أضرمها صاحبها بدأت بإحراقه ، والسكبر بمنزلة منازعة الملك ملسكه ، فإن لم يهلك طردك عنه ، والحسد بمنزلة معاداة من هو أقدر منك به والذي يغلب شهوته وغضبه يفرق(٢) الشيطان من ظله ، ومن تغلبه شهوته وغضبه يفرق ٥٠ الشيطان من ظله ، ومن تغلبه شهوته

<sup>(</sup>١) الإنابة : الرجوع إلى الله (٢) يفرق : يمناف

# ﴿ فصل عظيم النفع ﴾

الجهال بالله وأسمائه وصفاته ، المطلون حقائقها يبغضون الله إلى خلقه ويقطمون عليهم طريق محبته والتودد إليه بطاعته من حيث لا يملمون ، ونحن قد كر من ذلك أمثلة تحتذى عليها .

فنها أنهم يقروون في نفوس الصففاء أن الله سبحانه لا تنفع معه طاعة وإن طال زمانها وبالغ العبد وأتى بها بظاهره وباطنه ، وأن العبد ليس على ثفة ولا آمن من مكره ، بل شأنه سبحانه أن يأخذ المطيع المتى من المحراب إلى المماخور ، ومن التوحيد والمسبحة إلى الشرك والمزمار . ويقلب قلبه من الإيمان الحالص إلى السكفر . ويرون في ذلك آثاراً صحيحة لم يفهموها ، وباطلة لم يقلها المعصوم ، ويزعمون أن هذا حقيقة التوحيد ، ويتلون على ذلك قوله تعالى د لا يسال عمدا يفد مل عنا وقوله د أفل مندراً الله إلا القدوم من منارا الله المنارات الله المنات المنارات الله المنات المنارات الله المنات حليا المنات المنات المنات الله المنات الله المنات حليات المنات المنات المنات الله المنات الله المنات حليات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات عليات المنات المنات الله المنات حليات المنات ال

<sup>(</sup>١) سورة الانبياء آية ٢٢ (٢) سورة الاعراف آية ٩٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال آية ٧٤ .

بيئه وبينها إلا ذارع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النادفيدخلها، ويروون عن بعض السلف أكبر السكبائر الأمن من مكر أقد ، والقدرط من رحمة أقد .

وذكر الإمام أحمد هن عون بن عبد الله أو غيره أنه سمم رجلا يدعو: اللهم لانؤمني مكرك ، فأنكر ذلك وقال : قل اللهم لاتجعلني بمن يأمن مكرك وبنوا هذا على أصلهم الباطل وهو إنكاد الحسكمةوالتمليلوا لأسباب. وأن الله لا يفعل الحسكة و لا يسبب ، و إنما بفعل عشيئة بجردة من الحسكمة والتعليل والسيب، فلايفمل لشيء ولابشيء، وأنه جوزعليه أن يعذب أهل طاعته أشد العذاب، وينهم أعداءه وأهل معصيته بجزيل الثواب، وأن الأمرين باللعبَّة إليه سواء ولايعلم امتناع ذلك إلا بخبر من الصادق أنه لايفعله ، فينتذ يملم امتناعه لوقوع الخبر بأنه لايكون لا ، لأنه في نفسه بأطل وظلم ،فإن الظلم في نفسه مستحيل ، فإنه غير مكن ، بل هو بمنزلة جمل الجسم الواحد في مكانين في آن واحد، والجمم بين الليل والنهار في ساعة واحدة . وحمل الشيء موجوداً ومعدوماً مماً فيآنواحد، فهذا حتنيقة الظلم عندهم. فإذا رجم العامل إلى نفسه كال من لا يستقر له أمر ولا يؤمن له مكر : كيف يوثق بالتقرب إليه وكيف بعول على طاعته وأتباع أمره، وأبس لنا سوى هذه المدة اليسيرة ، فإذا هجرنا فيما اللذات ، وتركنا الشهوات ، وتكلفنا أنقال المبادات، وكنا مع ذلك على غهر ثقة منه أنه يقلب علينا الإيمان كفراً ، والتوحيد شركاً ، والطاعة معصية ، والبر فجوراً ، وبديم علينا العقوبات ه كنا خاسرين في الدنيا والآخرة .

فإذا استحكم هذا الاعتقاد في قلوبهم ، وتخدر في نفوسهم ، صاروا إذا أمروا بالطاعات وهجر اللذات بمنزلة إنسانجمل بقول لولده:مملك إن كتبيت وأحسلت وتأدبت ولم تعصه ربما أقام لك حجة وعاقبك ، وإن كسلت وبطلت وتعطلت وتركت ماأمرك به ربما قربك وأكرمك ، فيودع بهذا القول قلب الصبي مالا يثق بعده إلى وهيد المعلم على الإساءة ، ولا وعده على الإحسان ، وإن كبر الصبي وصلح المعاملات والمناصب قال له : هذا سلطان بلدنا يأخذ اللص من الحبس فيجمله وزيراً أميراً ، ويأخذ الكيس المحسن لشفله فيخلاه الحبس ويقتله ويصلبه ، فإذا قال له ذلك أو حشه من سلطانه ، وجعله على غير ثفة من وعده ووعيده ، وأذال محبته من قلبه ه فأفلس هذا المسكين من اعتقاد كون الأعمال نافعة أو ضارة ، فلا يفعل فأفلس هذا المسكين من اعتقاد كون الأعمال نافعة أو ضارة ، فلا يفعل الحير يستأنس ، ولا بفعل الشر يستوحش ، وهل في التنفير عن اقه وتبغيضه إلى هباده أكثر من هذا ؟ ولو أجتهد الملاحدة على تبغيض الدين والتنفير عن اقد المنفير عن اقد المناه المناه عن اقد المناه المن

وصاحب هذه الطريقة يظن أنه يقرر الترحيد والقدر، ويرد على أهل البدع، وينصر الدين. ولهمر القداهد والعاقل أقل ضرر آمن من الصديق الجاهل وكتب الله المنزلة كلها، ورسله كلهم شاهدة بصد ذلك ولاسيا القرآن، فلوسلك الدعان المسلك الذي دعا القورسوله به الناس إليه لصلح العالم صلاحاً لافساد معه، فاقه سبحانه أخبر وهو الصادق الوفي - أنه إنما يمامل الناس بكسبهم ويجازيهم بأعمالهم، ولا يخاف المحسن لديه ظلماً ولا هضماً، ولا يخاف بخساً ولا رهقاً، ولا يضيع عمل محسن أبداً، ولا يضيع على العبد مثقال ذرة ولا يظلمها، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظها، وإن مثلها، وأنه يجزى بالسيئة مثلها، ومحبطها بالتوبة والنسسدم والاستغفار. والحسنات والمصائب ه

ويحزى بالحسنة عثير أمثالها ، ويصاعفها إلى سبعالة ضعف إلى أضعاف كثيرة .

وهو الذي أصلح الفاسدين، وأقبل بقلوب المعرضين ، وتاب على المذنبين، وهدى المضالين، وأنقسد الهالكين، وعلم الجاهلين، وبصر المذنبين، وذكر الفافلين، وآوى الشاردين، وإذا أوقع مقاباً أوقعه بعد شدة التمرد والعتو عليه وهوة العبد إلى الرجوع إليه والإقرار بربوبيته وحقه مرة بعد مرة ، حتى إذا أيس من استجابته والإقرار بربوبيته ووحدانيته، أخذه ببعض كفره وعنوه وتمره، بحيث يعذر العبد من نفسه ويعترف بأنه سبحانه لم يظلمه، وأنه هو الظالم انفسه، كما قال تعالى عن أهل النار د قاعتر فأو إ يذ كشبهم فسلحة الأصحاب السلمير، (١) وقال عن أهل الملكم في الدنيا إنهم لما رأوا آيانه، وأحسوا بعذابه قالوا ديا و يكنا ألم كنا كنا كنا كنا على أسبحان كنا أنهم الما والما أنهم حق تجعلنا أهم النارة كنا من عن الله تعلى من المنارة المنارة المنارة المنارة المنارة المنارة والمنارة والمنارة والمنارة والنارة والمنارة والمنالة والمنارة والمنار

<sup>(</sup>١) سورة الملك آية ١١ سحقًا لهم : أبدهم الله من رحمته .

<sup>(</sup>٢) سودة الانبياء الآيتان ١٥،١٥.

<sup>(</sup>٢) الجنة : الحديقة وقصتهم في سورة (ن).

<sup>(</sup>٤) سورة القلم آية ٢٩.

<sup>(</sup>ه) سورة الأنمام آية • يه الدابر يقال للمتأخر والتابع ومعنى قطع دابرهم : أى قطع آخرهم بحيث لم يبق منهم أحد،

فهذه الجملة في مرضع الحال، أى قطع دا برم، حال كرنه سبحانه محرداً على ذلك، فنطع دا برم قطعاً مصاحباً لحده، فهو قطع وإهلاك مجمد عليه الرب تمالى اكمال حكمته وعدله، ووضعه العقوبة في موضعها الذي لا يليق به غيرها، فرضعها في المرضع الذي يقول من علم الحال لا تأييق العقوبة إلا بهذا المحل ، ولا يليق به إلا العقوبة ، ولهذا قال عقيب إخباره عن الحديم بين عباده ومصهر أهل السعادة إلى الجنة وأهل الشقاء إلى الفاد وقدي تبدينهم ، با كحق وقبل الحد ته رب العالمين ، دوق عن المحروا من حكمة الحق وعدله وفعنله ، ولهذا قال في حق أهل الناد عقوله أو قبل الدكون كله قال الحديد والمواب كهنة عنه والمناد عن العموم وأرضهم وساؤه ، وهو سبحانه يخبر أنه إذا أهلك عني أعداءه أغي أولياءه، ولا يعمهم بالهلاك بمحض المشيئة .

ولما سأله أو حنجاة ابنه أخبر أنه يغرقه بسوء عمله وكفره ، ولم يقل إن أغرقه بمحض مشرقى وإرادتى بلا سبب ولا ذنب ، وقد ضمن سبحانه إيادة الحداية للمجاهدين في سبيله ، ولم يخبر أنه يعتلهم و يبطل سعيم . وكذلك ضمن زبادة الحداية للمتقين الذين يتبعون رضوانه ، وأخبر أنه لا يعتل إلا الفاسقين الذين ينقضون عهده من بعد ميثاقه ، وأنه إنما يعتل من آثر الصلال واختاره على الحدى فيطبع حيد على سمعه وقلبه ، وأنه يقلب قلب من أبر المسروعة و بقل على رده و ذه المدى في الله على الله على الله المدى في الله الله على الله على الله المناه الله على الله المناه الله على الله المناه و عرفه ، وأنه سبحانه الو علم في تلك المحال الني حكم عليها ودفعه لما الله عرفه ، وأنه سبحانه الو علم في تلك المحال الني حكم عليها

<sup>(</sup>۱) سورة الزمر آية ۷۰ (۲) سورة الزمر آية ۷۲ ·

بالضلال واشقاء خيراً لأفهمها وهداها ، واسكنها لا تصلح لنعمته به ولا تلبق بهاكرامته .

وقد أزاح سبجانه العلل ، وأقام الحبيج ، ومكن من أسباب الهداية ، وأنه لا يعنل إلا الفاسقين والظالمين ، ولا يطبيع إلا على قلوب المعتدين ، ولا يركس(١) في الفتنة إلا المنافقين بكسجم ، وأن الريز(٢) الذي غطى به قلوب الحكفار هو هين كسجم وأعمالهم كاقال دكلا " بَل ر آن " هلى قالوجم" مَا كَانْـُوا يَكُسبُـُون ، (٣) وقال من أعدائه من اليهو د د وقو " لهم" قالو 'بنه أغلاف " بَكُ فَدْر هم ، (٤) وأحبر أنه لا يعنل من أغلاف حتى بدين له ما يتقى ، فيختار أشتوته وسوء طبيعته الصلال على الهدى والفي على الرشاد ، ويكون مع نفسه وشيطانه وعدو ربه عليه .

وأما المسكر الذى وصف به نفسه فهو مجازا ته الماكرين بأوايا تهورسله . فيقا بل مكرهم السيء بمكره الحسن ، فيسكون المسكر منهم أقبح شيء ومنه أحسن شيء ، لآنه عدل و بجازاة ، وكذلك المخادعة منه جزاء على مخادعة رسله وأوليا ته ، فلا أحسن من تلك المخادعة والمسكر ، وأماكون الرجل بعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا فراع فيسبق عليه السكتاب ، فإن هذا حمل أهل الجنة فيما يظهر الناس ، ولو كان عملا صالحاً مقهو لا للجنة قد أحبه الله ورضيه لم يبطله عليه ، وقوله لم يبق بينه وبينها إلا فراع يشكل على هذا

<sup>(</sup>١) ركس الشيء يركسه ركساً وأركسه: قلبه و نسكسه ورده إلى ما كان نبيه ..

<sup>(</sup>٧) الربن: الصدأ والممني أن كسبهم غلب على قلوجهم فصد تت وطبع عليها.

<sup>(</sup>٣) سورة المطففين آية ١٤.

 <sup>(</sup>٤) سورة البقرة آية ٨٨ ، غلف : قبل أنها جمع أغلف أى فى غلاف
 أو جمع غلاف فهى نفسها غلاف والمعنى أنهم فى غفلة عن هذا وأن قلوجهم
 مغلقة لا تصلح لإدواك ما يقول .

التأويل، فيقال لما كان العمل بآخره وخانمته لم يصهر هذا العامل على حمله حتى يتم له، بل كان فيه آفة كامنة و نكتة خذل بها فى آخر عمره، فخانته تلك الآفة والداهية الباطنة فى وقت الحاجة، فرجع إلى موجبها وعملت عملها، ولو لم يكن هناك غش وآفة لم يقلب الله إيمانه، ولقد أورده مع صدقه فيه وإخلاصه بغير سبب منده يقتضى إفساده عليه، والله يعلم من سرائر العياد ما لا يعلمه بعضهم من بعض.

وأما شأن إبليس فإن اقه سبحانه قال للملائك: د إنى أعممُ كما لا تملمون ع(ا) قالوب تعالى كان يعلم ما فى قلب إبليس من الكنفر والكبر والحسد ما لا يعلمه الملائك: ، فلما أمروا بالسجود ظهر ما فى قلوبهم من الطاعة والحية والحشية والانقياد فبادروا إلى الامتثال ، وظهر ما فى قلب عدوه من الكبر والفش والحسد فأنى واستسكير ، وكان من الكافرين .

وأما خوف أوليائه من مكره فحقى ، فإنهم يخافرن أن يخذلهم بذنوبهم وخطاياهم فيصيرون إلى الشقاء ، فخرفهم من ذنوبهم ورجاؤهم لرحمته ، وقوله د أفأ مندُوا مسكدر الله على (٢) إنما هو فى حق الفجار والكفار ، ومعنى الآية فلا يمصى ويأمن مقابلة الله له على مكر السيئات بمكره به إلا القوم الحاسرون ، والذى يخافه العارفون بالله من مكره أن يؤخر عنهم هذاب الافعال ، فيحصل منهم نوع اغترار ، فيأنسوا بالذنوب ، فيجيئهم العذاب على غرة وفترة .

وأمرآخر وهو أن يففلوا عنه ويلسوا ذكره ، فيتخلى عنهم إذا تخلو ا عن ذكره وطاعته ، فيسرع إليهم البلاء والفتنة ، فيسكون مكره جم تخليه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ٣٠ (٢) سورة الأعراف آية ٩٩

هنهم ، وأمر آخر أن يعلم من ذاوجهموعيوبهم ما لا يعلمونه من نفوسهم ، غياتيهم المسكر من حيث لا يشعرون ، وأمر آخر أن يمتحنهم ويبتليهم بما لا صهر لهم عليه فيفتنون به وذلك مكر .

## ﴿ فصل ﴾

السنة شجرة والشهور فرومها ، والآيام أغصانها ، والساعات أورأقها ، والآنفاس ثمرها ، فن كانت أنفاسه فى طاعة فثمرة شجرته طبية ، ومن كانت فى معصية فثمرته حنظل ، وإنما يكون الجداد(١) يوم المماد ، فعند الجداد يتبين حلو الثمار من مرها .

والإخلاص والتوحيد شجرة فى القلب فروعها الآعمال، وثمرها طيب الحياة فى الدنيا، والنميم المقيم فى الآخرة، وكما أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا بمنوعة ، فثمرة التوحيد والإخلاص فى الدنيا كذلك . واشرك ، والكذب، والرياء، شجرة فى القلب ثمرها فى الدنيا الحزف، والهم، والعمر، وظلمة القلب . وثمرها فى الآخرة الزقوم (٢) ، والمذاب المقيم، وقد ذكر الله ها تين الشجر تين فى سورة إبراهيم .

## ﴿ فصل ﴾

إذا بلغ العبد أعطى عهده الذى عهده إليه خالقه ومالكه ، فإذا أخذ عهده بقوة و قبول، وعزم على تنفيذ ما قيه ، صلح المراتب والمناصب التي يصلح لهما ألم فون بعهو دهم ، فإذا هن نفسه عند أخذ العهد وانتحاها وقال : قد أهلت لحمهد ربى فن أولى بقبو له وفهمه و تنفيذه منى، فحرص أولا على فهم عهده و تدبره و عمر فه و صابا سيده له. شموطن نفسه على امنال مافى عهده ؛ والعمل به، وتنفيذه

<sup>(</sup>١) الجداد بفتح الجم وكسرها : الحصاد .

<sup>(</sup>٢) شجرة وصفت بأنها مرة كريهة الراقعة تنبت في الجحم لتسكون علماما لأهلما .

حسبا تضمنه عهده ، فأبصر بقلبه حقيقة العهد وما تضمنه ، فاستحدث همة أخرى وعزيمة غير العزيمة التيكان فيها وقت الصبا قبل وصول العهد ، فاستقال من ظلمة غرة الصبا والانقياد العادة والمنشأ ، وصبر على شرف الهمة ، وهتك ستر الظلمة إلى أور البقين فأدرك بقهدد صبره وصدق اجتهاده ما وهبه الله له من فضله .

فاول مرا تبسمادته أن تمكون له أذن واعية ، وقلب يعقل ما تعيه الآذن فإذا سمع ، وعقل ، واستهانت له الجادة ، ورأى عليها تلك الآعلام ، ورأى اكثر الناس منحرفين عنها بمينا وشمالا ، فلزمها ولم ينحرف مع المنحرفين فلان الناس منحرفين عنها بمينا وشمالا ، فلزمها ولم ينحرف مع المنحرفين فلان النب كان سبب انحرافهم عدم قبول العهد ، أو قبلوه بكره ، ولم يا خدوه بقوة ولا عزيمة ، ولاحزيمة ، ولاحدثوا أنفسهم بفهمه وتدبره ، والعمل بما فيه وتنفيذ وصاياه ، بها عرض عليهم العهد ومعهم ضراوة الصبا ، ودين العادة وما ألفوا عليه الآباء والأمهات فنلقوا العهد تلق من هو مكتف بما وجد عليه آباء موسلفه، وعادتهم لا تمكن من يجمع همه وقلبه على فهم العهد والعمل به ، ، حتى كأن ذلك العهد أناه وحده ، وقيل له تأمل ما فيه ثم اعمل بموجبه ، فإذا لم يتلق عهده هذا التلق أخلا لم سيرة الفرابة وما استمرت عليه علمه ومن تقدمه من غير النفات إلى تدبر العهد وفهمه ، فرضى لنفسه أن يكون دينه دين العادة ، فإذا شامه (٢) الشيطان ورأى هذا مبلخ همته وعزيمته ، وماه بالعصبية والحية للآباء وسلفه، وزين له أن هذا مبلخ همته وعزيمته ، وماه بالعصبية والحية للآباء وسلفه، وزين له أن هذا مبلخ همته وعزيمته ، وماه بالعصبية والحية للآباء وسلفه، وزين له أن هذا مبلخ همته وعزيمته ، وماه بالعصبية والحية للآباء وسلفه، وزين له أن هذا مبلخ همته وعزيمته ، وماه بالعصبية والحية للآباء وسلفه، وزين له أن هذا مبلخ همته وعزيمته ، وماه بالعصبية والحية للآباء وسلفه، وزين له أن هو ره المنافه بالمنافرة وما عليه ومن تقدمه من وراه المنافرة بالمنافرة به فراه بالمنه ومن تقدمه وراه المنافرة بالمنافرة بالم

<sup>(</sup>۱) ضرى بالشىء ضراوة بالفتح : لزمه وتعوده واجترأ عليه وأولع به . وأضراه به : أغراه .

<sup>(</sup>۲) شامه : دخل فیه .

الهدى بتلك المصبية والحية الى أسست على فير علم ، فرضاه أن يكون مع عشيرته وقومه ، له ما لحم ، وعليه ماعليهم، فخذل من الحدى، وولاه الله ما تولى فلو جاءه كل هدى يخالف قومه وعشيرته لم ير إلا ضلالة ، وإذا كانت همته أعلى من ذلك ، ونفسه أشرف ، وقدره أعلى ، أقبل على حفظ عهدهوفهمه وتدبره ، وعلم أن اصاحب العهد شأناً ليس كشأن غيره ، فأخذ نفسه بمعرفته من نفس المهدُّ فوجده قد تعرف إليه وعرفه نفسه ، وصفاته ، وأسماءه وأفعاله ، وأحكامه ، فعرف من ذلك العهد قيوماً بنفسه،مقمالفيره،غنياً عن. كل ماسراه ، وكل ماسواه فقهر إليه ، مستو على هرشه فوق جميع خلقه ، یری ویسمع ، ویرمنی وینمشب ، ویعب ویبنمش ، ویدبر آمریملسکتهویو فوق عرشه ، متكلّم ، آمر ، ناه ، يرسل رسه إلى أقطار علمكنه بكلامه الذي يسممه من يشاء من خلقه ، وأنه قائم بالقسط ، مجاز بالإحسان والإساءة، و(نه حلم، غفور، شکور، جواد، محسن، موصوف،کلکال، منزه من کل حيب وأنص وأنه لامثل له ، ويشهد حكمته في تدبير علمكته وكيف يقدر مقاديره بمشيئته غهر مضادة المدله وحكمته ، وتظاهر هنده العقل والشرع والفطرة فصدق كل منها صاحبه ، وفهم عن الله سبحانه ماوصف به نفسه في كتابه من حقائق أسهائه التي مها نزل البكتاب، ومها نطق،و لهما أنبت وحقق. وبها تمرف إلى عباده حتى أقرت به العقول ، وشهدت به الفطر (١) .

فإذا عرف بقلمه و تيقن صفات صاحب العهد، أشرقت أنوارها على قلبه فصارت له كالمعاينة ، فرأى حينتن تعلقها بالخلق والأمر، وارتباطها بها، وسريان آنارها في العالم الحسى والعالم الروحي ، ورأى تصرفها في الحلائق كيف عمت ،

<sup>(</sup>١) جمع فطرة . وهي الحلفة .

وخصت، وقربت، وأبعدت، وأعطت، ومنعت، فشاهد بقلبه مرافع عدله سبحانه، وقسطه، وفضله، ورحمته ، واجتمع له الإيمان بلزوم حجته مع نفر ذ أفسيته ، كال قدرته مع كال عدله وحكمته، ونهاية عاره ملى جميع خلقه مع لماطقه، ومعيته، وعظمته، وجلاله، وكبريائه، وبطشه، وانتقامه، مع رحمته، وبره، ولعظمته، وجوده، وعفوه، وحلمه. ورأى لزوم الحبجة مع قهر المقادير التي لا خروج لمخلوق عنها، وكيف اصطحاب الصفات وتوافقها، وشهادة بعضها لبعض، وانعطاف الحسكة التي هي نهاية وغاية على المقادير التي هي أول وبداية، ورجوع فروعها إلى أصولها، ومبادئها إلى غايتها، حتى كانه مشاهد مبادى، الحسكة. وتأسيس الفضايا على وفق الحسكة، والمدل، والمسلحة، والرحمة، والإحسان، لا تخرج قضية عن ذلك إلى انقضاء والمدل، وطهور مدله وحكمة، وسرق رسله وما خبها، مؤمنها وكافرها، وصدق رسله وما خبها، مؤمنها وكافرها، وصدق رسله وما خبرت به عنه خميم الخليقة إنسها وجنها، مؤمنها وكافرها،

وحيئند يتبين من صفات جلاله ونعوت كاله للخلق مالمبكر نوايسرفونه قبل ذلك ، حتى أن أعرف خلقه به فى الدنيا يثنى مليه يومئذمن صفات كاله ونعوت جلاله مالم يكن يحسنه فى الدنيا ، وكما يظهر ذلك لحلقه تظهر لهم الإسباب التى بها زاغ الزائفون ، وصل الصالون ، وانقطع المنقطمون ، فيكون الفرق بين العلم يومئذ بحقائق الأسهاء والصفات ، والعلم بها فى الدنيا، كالفرق بين العلم بالجنة والنار ومشاهدتهما ، وأعظم من ذلك .

وكذاك يفهم من المهدكيف اقتضع أساؤه وصفاته لوجود النبوة والشرائع ، وأرب لا يترك خلقه سدى ، وكيف أقتضت ما تضمنته من الأواس والدواهى ، وكيف أقتضت وقوع الثواب والمقاب والماد ، وأرب ذلك من موجبات أسائه وصفاته ، بحيث ينزه عما زعم أعداؤه

من إنكار ذلك ، ويرى شمول القدرة وإحاطها بجميع السكائنات حق لايشذ عنها مثقال ذرة ، ويرى أنه لو كان معه إله آخر لفسد هذا العالم ، فسكانت تفسد السموات والأرض ومن فيهن ، وأنه سبحانه لو جاز عليه النوم أو المرت لتدكدك هذا العالم بأسره ولم يثبت طرفة هين ويرى مع ذلك الإيمان اللذين تعبد الله بهما جميع عباده ، كيف انبعائهما من الصفات للقدسة . وكيف انتضيا الثواب والعقاب عاجلا وآجلا . ويرى مع ذلك أنه لايستقيم قبول هذا العهد والترامه لمن جمعد صفاته ، وأنكر علوه على خلقه ، وتكلمه بكتبه وحبوده ، كما لايستقيم قبوله لمن أنكر حقيقة سمه و بصره وحياته ، وإرادته ، وقدرته ، وأن هؤلاء هم الذين ردوا عهده وأبو قبوله ، وأن من قبله منهم لم يقبله مجميع ما فيه و باقد التوفيق .

#### ﴿ فصل ﴾

خلق بدن ابن آدم من الأرض وروحه من ملكوت السياء وقرن بينهما، فإذا أجاع بدنه أسهره وأقامه فى الحدمة وجدت روحه خفة وراحة فتاقت إلى الموضع الذى خلقت منه ، واشتاقت إلى علمها العلوى، وإذا أشبعه ونعمه ونومه واشتغل بخدمته وراحته ، أخلد البدن إلى الموضع الذى خلق منه ، فانحذبت الروح معه فصارت فى السجن، فلو لا أنها ألفت السجن لاستغاثت من ألم مفارقنها وانقطاعها عن علمها الذى خلقت منه كما يستغيث المهذب .

وبالجلة فكلما خف البدن لطفت الروح ، وخفت وطلبت طلما العلوى، وكلما ثفل وأخلد إلى الشهوات والراحة ثقلت الروح ، وهبطت من طلما ، وصارت أرضية سفلية ، فترى الرجل روحه فى الرفيق الآعلى وبدنه عندلله فيكون نائماً على فراشه وروحه عند سدرة المنتهى ، تعول حول العرش ، ورقح فى السفل تحول حول السفليات ،

فإذا فارقت الروح البدن النحقت برفيقها الآعلى أو الآدنى، فمند الرفيق الآعلى كل قرة مين، وكل فعيم، وسرود، وجهجة، ولذة، وحياة طيبة، وعند الرفيق الآسفل كل هموهم، وضيق وحزن، وحياة نكدة، ومعيشة صنك. قال تمالى: (و مَنْ أُعرَضَ عَنْ ذَكِشرى فإنَ لَهُ مَعيشة صَنْك. قال تمالى: (و مَنْ أُعرَضَ عَنْ ذَكِشرى فإنَ لَهُ مَعيشة صَنْدُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ع

فذكره كلامه الذي أنزله على رسوله ، والإعراض هنه ترك تدبره والعمل هوالمميشة الصنك فأكثر ماجاء فى التفسير أنها هذاب القبر ، قاله ابن مسعود ، وأبو هريرة ، وأبو سعيد الحدري ، وابن هباس ، وفيه حديث مرفوع .

وأصل الصنك في المفة الصنيق والشدة وكل ما ضاق فهو صنك . يقال منزل صنك ، وعيش صنك . فهذه المعيشة الصنك في مقابلة التوسيد على النفس والبدن بالشهوات والمذات والراحة ، فإن النفس كلما وسعت على القلب على القلب حتى تصير معيشة صنكا ، وكلما صيقت عليها وسعت على القلب حتى يلشر وينفسح ، فصنك المعيشة في الدنيا بموجب التقوى سعنها في المهرزخ والآخرة ، وسعة المعيشة في الدنيا بحكم الحوى صنعكها في البرزخ والآخرة ، فه آثر أحسن المعيشة في الدنيا بحكم الحوى صنعكها في البرزخ والآخرة ، فه آثر أحسن المعيشة بين وأطيبهما وأدومهما ، وأشق البدن بنعيم الروح ، ولا تشق الروح بنهم البدن ، فإن نعيم الروح وشقاءها أعظم وأدوم ، ونعم البدن وشفاؤه أقصر وأهون ، واقد المستعان .

العارف لا يأمر الناس بترك الدنيا ، فإنهم لا يقدرون على تركها ، واسكن. يأمرهم بترك المذنوب مع لمقامتهم على دنياهم ، فترك الدنيا فصيلة و ترك الدنوب. فريضة ، فسكيف يؤمر با الفضيلة من لم يقم الفريضة . فإن صعب عليهم ترك الذنوب فاجتهد أن تحبب الله إليهم بذكر آلائه ، وإنعامه ، وإحسانه »

<sup>(</sup>١) سورة طه آنة ١٧٤.

وصفات كماله ، ونموت جلاله ، فإن القلوب مفطورة على محبته ، فإذا تعلقت بحوه هان عليها ترك الذنوب ، والاستقلال منها ، والإصرار عليها ، وقد قال يحى بن معاذ : طلب العافل الدنيا خير من ترك الجامل لها .

المارف يدعو الناس إلى اقة من دنياهم فتسهل عليهم الإجابة ، والزاهد يدعوهم إلى اقة بترك المدنيا فتشتى عليهم الإجابة ، فإن الفطام عن الندى المذى ماعفل الإنسان نفسه إلا وهو يرتضع منه شديد ، ولسكن تفهر من المرضمات أزكاهن وأفصلهن ، فإن للبن تأثيراً في طبيعة المرتضع ، ورضاع المرأة الحتى يعود بحمق الولد ، وأنفع الرضاعة ماكان من المجاعة ، فإن قويت على مرادة الفطام وإلا فارتضع بقدر فإن من البشم (۱) ما يقتل .

# ﴿ فصل ﴾

بين رعاية الحقوق مع الضر ورعايتها مع العافية بون بميد .

إِنْ عبدى كُلُ عبدى الذي يذكرني وهو ملاق قرنه ( با أيّها الذبن المناسكة الله الله الله الله الله الله المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسكة المناسة المناسلة المناسكة المناسكة

## ﴿ فصــل ﴾

معرفة الله سبحانه نوطان : معرفة إثرار ، وهي الني اشترك فيها الناس

<sup>(</sup>١) البيثم بفتح الباء والشين: التخمة . (٧) سورة الآنفال آية ه ٤ .

<sup>(</sup>٣) اعتور الثيء وتعوره وتعاوره : تدارله .

الهر والفاجر ، والمطيع والماصي .

والثانى معرفة توجب الحياء منه، والمحبة له، وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه، وخشيته، والإنابة إليه، والآنس به، والفراد من الخلق إليه، وهذه هى المعرفة الحاصة الجارية على السان القوم، وتفاوتهم فيها لا يحصيه إلا الذى عرفهم بنفسه، وكشف لقلوبهم من معرفته ما أخفاه عن سواهم، وكل أشار إلى هذه المعرفة بحسب مفامه وما كشف له منها، وقد قال أعرف الحلق به د لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ، وأخبر أنه سبحانة يفتح عليه يوم القيامة من محامده بما لا يحسنه الآن ،

ولهذه المعرفة بابان واسعان : باب التفكر والتأمل في آيات الفرآن كاما والفهم الحاص عن الله ورسوله ، والباب الثانى التفكر في آياته المشهودة وتأمل حكمته فيها ، وقدرته ، ولطفه ، وإحسانه ، وحدله ، وتيامه بالقسط على خلقه . وجماع ذلك الفقه في معانى أسمائه الحسنى ، وجلالها ، وكالها ، وتفرده بذلك ، وتعلقها بالحلق والأمر ، فيكون فقيها في أوامره و نواهيه فقيها في قضائه وقدره ، فقيها في أسمائه وصفائه ، فقيها في الحسكم الدينى الشرعى ، والحسكم الدينى عالم الشرعى ، والحسكم المخلى .

#### ( فصــل )

الدراهم أربمة: درهم اكتسب بطاعة الله وأخرج فى حق الله فذاك خهر الدراه ، ودرهم اكتسب بمعصية الله وأخرج فى معصية الله فذاك شر الدراهم ، ودرهم اكتسب بأذى مسلم وأخرج فى أذى مسلم فهو كذلك ، ودرهم اكتسب بمباح وأنفق فى شهوة مباحة ، فذاك لا له ولا عليه .

(م ١٥ – فوائد)

هذه أصول الدراهم ويتفرح عليها دراهم أخر : منها درهم اكتسب بحق وأنفق فى حق ، فإنفائه بحق وأنفق فى حق ، فإنفائه كفارته ، ودرهم اكتسب من شبهة فكمفارته أن ينفق فى طاعة الله ، وكا يتملق بتملق الثراب والعقاب والمدح والمنم بإخراج الدرهم ، فكذلك يتملق باكتسابه ، وكذلك يسأل عن مستخرجه ومصروفه من أين اكتسبه وفها أنفقه .

#### ﴿ فصـل ﴾

المواساة المؤمنين أنواع: مواساة بالمال، ومواساة بالجاه، ومواساة بالبدن والجدمة ، ومواساة بالنصيحة والإرشاد، ومواساة بالدعاء والاستغفار لهم، ومواساة بالتوجع لهم، وعلى قدر الإيمان تسكون هذه المواساة . فكما ضعف الإيمان ضعفت المواساة ، وكلما قوى قويت ، وكان رسول بينا المواساة المواساة

ودخلوا على بشر الحانى فى يوم شديد البرد وقد تجرد وهو ينتفض. فقالوا : ما هذا يا أبا نصر ؟ فقال : ذكرت الفقراء وبردهم وليس لى. ما أواسيم به فأحبيت أن أواسيهم فى بردهم .

#### ﴿ فصل ﴾

الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يوجب التمب الكثير مع الفائدة القليلة ، فإن صاحبه إما أن يحتهد في نافلة مع إضاعة الفرض ، أو في على بالجوار علم يواطئه عمل القلب ، أو عمل بالباطن والظاهر لم يتقيد بالاقتداء ، أو همة إلى عمل لم ترق بصاحبها إلى ملاحظة المقصود ، أو جمل لم يحترز من آفاته المنسدة لله حال العمل و بعده ، أو عمل غفل فيه عن مشاهدة المنبة فلم يتجرد من مشاركة

النفس فيه ، أو عمل لم يشهد تقصيره فيه فيقوم بعده فى مقام الإعتذار منه ، أو عمل لم يوفه حقه من النصح والإحسان وهو يظن أنه وقاه ، فهذا كله عما ينقص الثمرة مم كثرة النعب واقد الموفق .

# ﴿ فصل ﴾

إذا عزم العبد على السفر إلى اقد تمالى وإرادته عرضت له الخوادع والقواطع، فينخدع أو لا بالشهوات، والرياسات، والملاذ، والمناكح، والملابس. فإن وقف معها انقطع، وإن رفضها ولم يقف معها وصدق فى طلبه ابتلى بوطء عقبه، وتقبيل بده، والتوسعة له فى المجلس، والإشارة إليه بالدعاء، ورجاء بركته ونحو ذلك، فإن وقف معه انقطع به من اقد وكان حظه منه، وإن قطعه ولم يقف معه ابتلى بالسكر امات والسكشو ئات، فإن وقف معها انقطع بها عن اقد وكانت حظه، وإن لم يقف معها ابتلى بالتجريد، والتخلى، ولذة الجمية، وعزة الوحدة، والفراغ من الدنيا، فإن وقف مع ذلك انقطع به عن المقصود، وإن لم يقف عمه وسار ناظراً الملى مراد الله منه، وما يحبه منه، بحيث يكون عبده الموقوف على محابة أخرجته إلى الناس أو عزلته عنهم، لا يختار انفسه غير ما يختاره له وليه وسيده، واقف مع أمره ينفذه بحسب الإمكان، ونفسه عنده أهون عليه أن يقدم راحتها ولذتها على مرضاة سيده وأمره، فهذا هو العبد الذى قد وصل ونفذ، ولم يقطعه عن سيده شيء البتة. وباقد التوفيق،

# ﴿ فصل ﴾

النمم ثلاثة: نعمة حاصلة يعلمها العبد، ونعمة منتظرة يرجوها، ونعمة

هو فيها لا يشعر بها ، فإذا أراد الله إنمام نعمته على عبده عرفه نعمته الحاضرة ، وأعطاه من شكره قيداً يقيدها به حتى لا تشرد ، فإنها تشرد بالمعصية ، وتقيد بالشكر ، ووفقه لعمل يستجلب به الفعمة المنتظرة ، وبصره بالطرق التي تسدها وتقطع طريقها ، ووفقه لاجتنابها ، وإذا بها قد وافت إليه على أتم الوجوه ، وعرفه اللهم التي هو فيها ولا يشعر بها . ويحكي أن أعرابياً دخل على الرشيد ، فقال : أمير المؤمنين ثبت الله عليك النهم التي أنت فيها بإدامة شكرها ، وحقق لك النهم التي ترجوها عليك النهم التي أنت فيها ولا تمرفها يحسن الظن به ودوام طاعته ، وعرفك النهم التي أنت فيها ولا تمرفها لقسكرها ،

## ﴿ قاعدة جليلة ﴾

مبدأ كل علم نظرى وعمل اختيارى هو الخواطر والأفسكار ، فإما توجب التصورات ، والتصورات تدءو إلى الإرادات ، والإرادات ، توجب التصورات ، والتصورات تدءو إلى الإرادات ، والإرادات ، تقتضى وقوع الفعل ، وكثرة تكراره تعلى العادة ، فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفكار وفسادها بفسادها، فصلاح الخواطر بأن تشكون مراقبة لو إيها وإلحها ، صاعدة إليه ، دائرة على مرضاته ومحابه ، فإنه سبحانه به كل صلاح ، ومن عنده كل هدى ، ومن توفيقه كل رشد ، ومن توليه لعبده كل صلاح ، ومن توليه وإعراضه هنه كل صلال وشقاء ، فيظفر العبد بكل خير وهدى ورشد ، بقدر إنهات عيزفكرته في آلائه ، ونعمه ، في المنه ، وطرق هبوديته ، وإنزاله إباه حاضراً معه ، مشاهداً له ، وناظراً إليه ، رقيباً عليه ، معلماً عليه ، مطلماً على خواطره ، وإراداته ، وهمه ، في لمثلة يستحيى منه ويجله أن يطلمه منه على هورة يكره وارادته ، وهمه ، في لمثلة يستحيى منه ويجله أن يطلمه منه على هورة يكره أن يطلم علمها علمها علمها علمها علمها . أو يرى في نفسه خاطراً يمقته عليه .

في أنزله ربه هذه المنزلة منه رفعه ، وقربه منه ، وأكرمه ، واجتباه ، ووالاه ، ، وبقدر ذلك يبعد عنه الأوساخ والدناءات ، والحنواطر الرديئة والافكار الدنيئة ـ كما أنه كلما بعد منه وأعرض عنه قرب من الأوساخ والدناءات والاقذار ، ويقطع عن جميح السكالات ، ويتصل بجميع النقائص ، فالإنسان خير المخلوقات إذا تقرب من بارئه ، والنزم أوامره و أو اهيه ، وعمل بمرضاته ، وآثره على هواه ، وشر المخلوقات إذا تباعد عنه ولم يتحرك قلبه لقربه ، وطاعته وابتفاء مرضانه . فتى اختار التقرب اليه وآثره على نفسه وهواه ، فقد حكم قلبه وعقله وإيمانه على نفسه وشيطانه وحكم رشده على غيه ، وهداه على عقله وقلبه ورشده .

واعلم أن الخطرات والوساوس تؤدى متعلقاتها إلى الفسكر، فيأخذها الفسكر فيؤديها إلى الإرادة، فتأخذها الفسكر فيؤديها إلى الإرادة، فتأخذها الإرادة فتؤديها إلى الجوارح والعمل ، فتستحكم فتصير حادة ، فردها من مبادئها أسهل من قطعها بعد قوتها وتمامها . ومعلوم أنه لم يعط الإنسان إمانة الحواطر ولا القوة على قطعها ، فإنها تهجم عليه هجوم النفس ، إلا أن قوة الإيمان والعقل تعينه على قبول أحسنها ورضاه به ومساكنته له . وعلى رفع أقبحها ، وكراهته له ، ونفرته منه ، كما قال الصحابة . ديارسول القه أن أحدنا يجد في نفسه ما لأن يحترق حتى يصير حمدة (١) أحب إليه من أن يتكلم به . فقال أو قدوجد تموه ؟ قالوا نهم ، قال ذاك صريح الإيمان ، وفي لفظ : الحد الذي ردكيده إلى الوسوسة ، وفيه قولان : (أحدها) أن وده وكراهته صريح الإيمان . (والثاني ) أن وجوده إلقاء الشيطان له وده وكراهته صريح الإيمان . (والثاني ) أن وجوده إلقاء الشيطان له

<sup>(</sup>١) الحممة : الرماد والفحم وكل ما احترق من الغاد والجمع حمم •

فى النفس صريح الإيمان ، فإنه إنما ألقاء فى النفس طلبا لمعادضة الإيمان ولمزالته به ، وقد خلق الله سبحانه النفس شبيهة بالرحا الدائرة التى لا تسكن ولا بدلها من شىء تطحنة ، فإن وضع فيها حب طحنته ، وإن وضع فيها تراب أو حصا طحنته .

فالأفكار والحواطر الى تهول فى النفس هى بمنزلة الحب الذى يوضع فى الرحا، ولا تبق تلك الرحا معطلة قط ، بل لا بدلها من شىء يوضع فيها ، فن الناس من تطحن رحاء حباً يخرج دقيقاً ينفع به تفسه وغيره ، وأكثرهم يطحن رملا وحصا وتبنا ونحو ذلك ، فإذا جاء وقت العجن والخبز تبين له حقيقة طحينه .

# ﴿ فصل ﴾

فإذا دفعت الخاطر الوارد عليك اندفع عنك مابعده ، وإن قبلته صار فكراً جوالا فاستخدم الإرادة فتساعدت هي والفكر علي استخدام الجوارح ، فإذا تعذر استخدامها رجما إلى القلب بالمي والشهوة ، وتوجهه إلى جهة المراد ، ومن المعلوم أن إصلاح الحواطر أسهل من إصلاح الآفكار ، وإصلاح الآفكار ، وإصلاح الآفكار أسهل من تدارك فساد العمل ، وتداركة أسهل من قطع العوائد فانفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيا يعنيك دون ما لا يعنيك ، فأفحكر فيا لا يعنيه فانه ما يعنيه ، فالفكر والخواطر واشتغل من أنفع الآهياء له بما لا منفعة له فيه ، فالفكر والخواطر والإرادة والهمة أحق شيء بإصلاحه من نفسك ، فإن هذه والإرادة والهمة أحق شيء بإصلاحه من نفسك ، فإن هذه خاصتك وحقيقنك التي تبتعد بها أو تقرب من إلهك ومعبودك الذي خاصتك وحقيقنك التي تبتعد بها أو تقرب من إلهك ومعبودك الذي لا سعادة لك إلا في قربه ورضاه عنك ، وكل الشقاء في بعدك عنه وسخطه

هليك ، ومن كان فى خواطره ومجالات فكره دنيئًا خسيساً لم يكن فسائر الره إلاكذلك .

وإياك أن تحكن الشيطان من بيت أحكارك وإرادتك ، فإنه يفسدها عليك فساداً يصعب تداركه ، ويلق إليك أنواع الوساوس والافكار المضرة ويحول بينك وبين الفسكر فيا ينفعك ، وأنت الذى أعنته على نفسك بتمكينه من قلبك وخواطرك فلمكها عليك ، فثالك معه مثال صاحب رحا يطحن فيها جيد الحبوب ، فأتاه شخص معه حمل تراب وبعر وقيم وغثاء الطحنه في مناحونته ، فإن طرده ولم يمكنه من إلقاء ما معه في الطاحون استصر على طحن ما ينفعه ، وإن مكنه في إلقاء ذلك في الطاحون أفسد ما فيها من الحبوج من الفكر فيا كان و دخل في الوجود لو كان على خلاف ذلك . وفيالم يكن لو كان كيفكان يكون ، أو فيا يملك الفكر فيهمن أنواع الفواحش والحرام، أو في خيالات يكون ، أو فيا يملك الفكر فيهمن أنواع الفواحش والحرام، أو في خيالات يكون ، أو فيا يملك الفكر فيهمن أنواع الفواحش والحرام، أو في خيالات يعنه عله ، فيلقيه في تلك الحواطر التي لا يبلغ منها غاية ولا يقف منها على خيابة ، فيجعل ذلك عبال فكره ومسرح وهمه .

وجماع إصلاحه ذلك أن تشغل فسكرك فى باب العلوم والتصورات بمرفة ما يلزمك من التوحيد وحقوقه ، وفى الموت وما بعده ، إلى دخول الجنة والناو وفى آفات الاعمال وطرق التحرز منها . وفى باب الإرادات والمزوم أن تشغل ففسك بإرادة ما ينفعك إرادته ، وطرح إرادة ما يضرك إرادته، وعدرالعار فين أن تحقى الخيانة وإشغال الفكر والقلب بها أضر على القلب من نفس الخيانة ، ولاسها إذا فرغ قلبه منها بعد مباشرتها ، فإن تمنها يشغل القلب بها ، وبماؤه منها ، وبجعلها همه ومراده .

وأنت تحد في الشاهد أن الملك من البشر إذا كان في بعض حاشيته وخدمه من هير متمن لحنيا نته ، مشغول القلب والفكر بها ، عملي ، منها ، وهو مع ذلك في خدمته وقصاء أشغاله . فإذا اطلع على سره وقصده مقته غاية المقت ، وأبغضه ، وقابله بما يستحقه ، وكان أبغض إليه من رجل بعيد عنه جني بعض الجنايات ، وقلبه وسره مع الملك ، غير منطو على تحتى الحيانة وعبها والحرص عليها . فالأول يتركها عجزاً واشتغالا بما هو فيه وقلبه عمليه ، والثاني يفعلها وقلبه كاده لها ليسفيه إضمار الحيانة ولا الإسرار عليها ، فهذا أحسن حالا وأسلم عاقبة من الأول .

وبالجملة فالقلب لا يخلو قط من الفكر إما فى واجب آخرته ومصالحها، وإما فى مصالح دنياه ومعاشه ، وإما فى الوساوس والآها فى الباطلة والمقدرات المفروضة ، وقد تقدم أن النفس مثلها كمثل رحى يدور بما يلتى فيها ، فإن القيت فيها حباً دارت به ، وإن القيت فيها زجاجاً وحصا وبعراً دارت به ، والله سبحانه هو قيم تلك الرحا ومالكها ومصرفها ، وقد أقام لها ملكا يلتى فيها ما ينفعها فتدور به ، وشيطاناً يلتى فيها ما يضرها فتدور به ، فالملك يلم بها مرة ، فالحب الذى يلقيه الملك إبعاد بالخير، وتصديق بالوعد ، والحب الذى يلقيه الشيطان إبعاد بالشر ، وتسكذب بالوعد . والطحن على قدر الحب ، وصاحب الحب المضر لا يتمكن من إلقائه إلاإذا وجد الرحى فادغة من الحب النافع ، وقيمها قد أعملها وأعرض عنها ، فيها در إلى إلقاء ماهمه فيها .

وبالجملة فقيم الرحا إذا تخلى عنها وهن إصلاحها وإلقاء الحب النافع فيها! وجد العدو السبيل إلى إفسادها وإدارتها بمامعه ، وأصل صلاح هذه الرحى. بالاشتفال بما يعنيك ، وفسادها كله فى الاشتفال بما لايعنيك . وما أحسن. ما قال بعض العقلاء: لما وجدت أنراع الذخائر منصوبة غرضاً للمتالف ، ورأيت الزوال حاكماً عليها مدركا لها ، انصرفت عن جميعها إلى مالاينازع فيه ذو الحجا(١) أنه أنفع الذخائر ، وأفضل المسكاسب ، وأربح المتاجر ، واقه المستعان .

قال شقيق بن إبراهم : أغلق باب التوفيق من الخاق من ستة أشياء : إشتفالهم بالنممة عن شـكرها ، ورغبتهم فىالعلم وتركهم العمل ، والمسارعة إلىالذنبوتأخير التوبة،والاغترار بصحبةالصالحين وتركالاقتداء بفعالهم، وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبمونها ، وإقبال الآخرة عليهموهممرضون عنها . قلت : وأصل ذلك عدم الرغبةوالرهبة ، وأصله ضعف البيرين ، وأصله ضعف البصيرة ، وأصله مهانة النفس ودناءتها واستبدال الذي هو أدبى بالذي هو خير ، وإلا فلوكانت النفس شريفة كبيرة لم ترض بالدون ، فأصل الخيركله بتوفيق ألله ومشيئته ، وشرف النفس ونبلها وكهرها . وأصل الشر خستها ودنامتها وصفرها ؛ قال تعالى دقــَـد أفــُلح كمن " ذَكَــًا هَا . وقــًــُ `خابُ مَن `دُّساكها ء(٢) أَى أَفلح من كهرها وكثرها: ونماها بطاعة الله ، وخاب من صفرها وحقرها بماصي الله ، فالنفوس القريقة لانرض من الأشباء إلا أعلاها وأفضلها وأحمدها عاقبة ، والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات وتقع عليها كما يقع الاباب على الاقذار ، فالنفس الشريفة العلية لا ترضى بالظلم، ولا بالفواحش ، ولا بالسرقة . والخيانة ، لأما أكبر من ذلك وأجل، والنفس المهينة الحقيرة الخسيسة بالضد من ذلك ، فكل نفس تميل إلى ما يناسبها ويشا كابها . وهذا معنى قوله تعالى.

<sup>(</sup>١) ألحجا: المقل.

<sup>(</sup>٢) سورة الشمس الآيتان ۽ ، ، ، ودساها : نقصهـا وأخفاهه يالجهالة والفسوق .

جائل كل تعمل على شاكانسه ، (١) أى على ما يشاكله ويناسبه ، فهو يعمل على طريقته التي تناسب أخلاقه وطبيعته ، وكل إنسان يحرى على طريقتة ومذهبه وعادته التي ألفها وجبل عليها . فالفاجر يعمل بما بشبه طريقته من مقابلة النعم بالمعاصى والإعراض عن النعم ، والمؤمن يعمل بما يشاكله من شكر المنعم ، وعبته ، والثناء عليه ، والتودد إليه ، والحياء منه ، والمراقبة له ، وتعظيمه وإجلاله .

# ﴿ فصل ﴾

من لم يمرف نفسه كيف يمرف خالقه ، فاعلم أن الله تعالى خاق في صدرك بيمًا وهو القلب ، ووضع في صدره عرشاً لمعرفته يستوى عليه لمثل الأعلى فهو مستو على عرشه بذاته ، بائن من خلقه ، والمثل الأعلى عن معرفته ومحبته و توحيده مستو على سرير القلب ، وعلى السرير بساط من الرضا ، ووضع عن بمينه وشماله مرافق شرائمه وأوامره ، وفتح إليه باباً من جنة رحمته والأنس به والشوق إلى لقائه ، وأمطره من وابل (٢) كلامه ما أنبت فيه أصناف الرياحين والأشجار المشمرة من أنواع الطاعات كلامه ما أنبت فيه أصناف الرياحين والأشجار المشمرة من أنواع الطاعات شجرة معرفة فهى تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها من المحبة والإنابة ، والخشية ، والفرح به ، والابتهاج بقربه ، وأجرى إلى تلك الشجرة ما يستمه من تدبر كلامه ، وفهمه ، والعمل بوصاياه ، وعلق فى ذلك البيت قندبلا من تدبر كلامه ، وفهمه ، والعمل بوصاياه ، وعلق فى ذلك البيت قندبلا أسرجه بعنياء معرفته والإيمان به وتوحيده ، فهو يستمد من شجرة مهاركة ريتونة لاشرقية ولاغر بية يكاد زيتها يض ، ومن يؤذى البستان فلا يلحقه أذا هم حائطاً منعه من دخول الآفات والفسدين ، ومن يؤذى البستان فلا يلحقه أذا هم حائطاً منعه من دخول الآفات والفسدين ، ومن يؤذى البستان فلا يلحقه أذا هم حائطاً منعه من دخول الآفات والفسدين ، ومن يؤذى البستان فلا يلحقه أذا هم حائطاً منعه من دخول الآفات والفسدين ، ومن يؤذى البستان فلا يلحقه أذا هم حائطاً منعه من دخول الآفات والفسدين ، ومن يؤذى البستان فلا يلحقه أذا هم حائطاً منعه من دخول الآفات والفسدين ، ومن يؤذى البستان فلا يلحقه أذا هم حائلة المعرفة و المعرفة و المعرفة و الفسدين ، ومن يؤذى البستان فلا يلحقه أذا هم حائلة و المعرفة و المعرفة و الفسدين ، ومن يؤذى البستان فلا يلحقه أذا هم و المعرفة و ال

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء آية ٨٤ . (٢) الوابل: المطر الشديد.

وأقام عليه حرساً من الملائسكة يحفظونه في يقظته ومنامه ، ثم أعلم صاحب البيت والبستان بالساكن فيه ، فهو دائماً همه إسسلاح السكن ولم شعثه الهرضاه الساكن منزلا . وإذا أحس بادني شعت في السكن بادر إلى إصلاحه ولمه خشية انتقال الساكن منه ، فنعم الساكن ونعم المسكن .

فسبحان الله رب العالمين . كم بين هذا البيت وبيت استولى هليه الحراب وصاد عاوى للحشرات والهوام ، ومحلا لإلقاء الانتان والقاذورات فيه ، فن أراد التخلى وقصاء الحاجة وجد خربة لا سكن فيها ولا حافظ لهما ، وهي عمدة لقضاء الحاجة ، مظلة الارجاء ، منتنة الرائحة، قد هما الحراب وملائها القاذورات فلا يأنس بها ولا ينزل فيها إلا من يناسبه سكناها من الحشرات والديدان والهوام ، الشيظان جالس على سريرها ، وعلى السرير بساط من الجهل ، وتخفق فيه الاهواء ، وعن يمينه وشماله مرافق الشهوات، وقد فتح إليه باب من حقل الخذلان ، والوحشة ، والركون إلى الدنيا ، والطمأنينة بها ، والزهد في الآخرة ، وأمطر من وابل الجهل والهدى ، والشماذ والبدع ماأنبت فيه أصناف الشوك والحنظل والاشجاد المشمرة والشرك والبدع ماأنبت فيه أصناف الدوائد والتنديبات ، والنوادر، والحزليات، بأنراع المعاصى والمخالفات من الزوائد والتنديبات ، والنوادر، والحزليات، والمضحكات ، والاشعار الفزليات ، والخسريات التي تهيج على اد تكاب المخرمات ، وتزهد في الطاعات ، وجمل في وسط الحقل شجرة الجهل به ، المخرمات ، والجورن ، والذهاب مع كل ديح ، واتباع كل شهرة الجهل به ، والاعراض عنه ، فهي تزقي أكابا كل حين من الفسوق، والمعاصى، والمهوق . والماسى، والجورن ، والذهاب مع كل ديح ، واتباع كل شهرة .

ومن ثمرها الهموم والغموم ، والآحران، والآلام ،ولكنها متوارية باشتفال النفس بلهوها ولمبها فإذا أفاقت منسكرها أحضرت كل هم ،وغم، وحزن، والمق ، ومعيشة ضنك ، وأجرى إلى تلك الشجرة مايسبةهامن اتباع الهوى وطول الآمل ، والفرود . ثم ترك ذلك البيت وظلماته وخراب حيطانه ، بحيث لا يمنع منه مفسد ولا حيوان مؤذ ولا قدر، فسبحان محالق هذا البيت وذلك البيت ، فن مرف بيته وقدر الساكن فيه وقدر ما فيه من المكنوز والذخائر والآلات انتفع بحياته ونفسه ، ومن جهل ذلك جهل نفسه وأضاع سعادته ، وبالله التوفيق .

سئل سهل التسترى: الرجل يأكل فى اليوم أكملة. . قال: أكل الصديةين. قيل له: فأكلتين . . قال: أكل المؤمنين قيل له: فأللت أكلت . . فقال: قل الأهله بهذوا له معلفاً .

قال الاسود بن سالم : ركمتين أصليهما قه أحب إلى من الجنة بما فيها . فقيل له هذا خطأ ،فقال دعونا من كلامسكم ، الجنة رضى نفسى، والركمتان وضى ربى ، ورضى ربى أحب إلى من رضى نفسى .

المارف في الأرض ومحانة من وياحين الجنة إذا شمها المريد اشقاقت نفسه إلى الجنة .

قلب الحيب موضوع بين جلال محبوبه وجماله ، فإذا لاحظ جلاله ها به وعظمه ، وإذا لاحظ جماله أحبه واشتاق إليه .

# ﴿ فائدة ﴾

من الناس من يعرف الله بالجود والإفصال والإحسان ، وهنهم من يعرفه بالبطش والانتقام ، ومنهم من يعرفه بالبطش والانتقام ، ومنهم من يعرفه بالبحث والحكمة ، ومنهم من يعرفه بالعزة والسكوياء ، ومنهم من يعرفه بالرحمة والبر والمطف ، ومنهم من يعرفه بالقهر والملك ، ومنهم من يعرفه بإجابة دعوته وإغاثة لهفته ، وقضاء حاجته .

وأعظم هؤلاء ممرفة من عرفه من كلامه، فإنه يعرف دباً قد أجتمعت له صفات السكال و نعوت الجلال ، منزه عن المثال ؛ برى من النقائص والعيوب ؛ له كل اسم حسن ، وكل وصف كال ، فعال لما يزيد ؛ فرق كل شيء ومع كل شيء ، وقادر على كل شيء، ومقيم لبكل شيء ، آمر ، ناه ، متكلم بكلانه الدينية والسكونية ، أكبر من كل شيء ، وأجل من كل شيء ،أرحم الراحين ، وأقدر القادرين ؛ وأحدكم الحساكين ، فالقرآن أنول لتعريف عباده به وبصراطه الموصل إليه ، وبحال الساله كين بعد الوصول إليه .

# ﴿ فَاللَّهُ ﴾

من الآفات الحفية العامة أن يسكون العبد في نعمة أنعم الله بها عليه واختارها له فيملها ويطلب الانتقال منها إلى ما يزهم لجهله أنه خير له منها، وربه برحمته لايخرجه من تلك النعمة ،ويعدره بههلهوسوء اختياره لففسه، حتى إذا صاق ذرها بتلك النعمة وسخطها و تبرم بها واستحكم ملسكه لها، سلبه الله إياها ، فإذا انتقل إلى ماطلبه ورأى النفاوت بين ماكان فيه وما صار لحيراً ورشداً أشبده أن ماهو فيه نعمة من نعمه عليه ورضاه به ، وأوزعه شكره عليه ، فإذا حدثته نفسه بالانتقال عنه استخار ربه استخارة جاهل بحصلحته ، عاجز عنها ، مفوض إلى الله ، طالب منه حسن اختياره له ، وليس على العبد أضر من مالله لنعم الله ، فإنه لا يراها نعمة ، ولا يشكره عليها ، ولا يشرع ما ، بل يسخطها ، ويشكوها ، ويعدها مصيبة . هذا وهى من اعظم نعم الله عليه ، فأكثر الناس أعداء نعم الله عليهم ، ولا يشعرون عنها منهمه ، وهم مجتهدون في دفعها وردها جهلا وظلماً .

فيكم سعت إلى أحدم من نعمة وهو ساح في ردها بجهده ، وكم وصلت إليه وهو ساع في دفعها وزوالها بظلمه وجهله . قال تعالى : ( ذ ك لك بان الله وهو ساع في دفعها وزوالها بظلمه وجهله . قال تعالى : ( ذ ك لك بان الله كم يك من يُخبِر وا مَا بانْ فسيم من (١) ، وقال تعالى : ( إن الله لا يُفبِر ما بقوم حتى يُفبِر وا ما بانْ فسيم من (١) ، فليس للنعم أعدى من نفس العبد ، فهو مع عدوه ظهير على نفسه ، فعدره يطرح الناد في نعمه وهو ينفخ فيها ، فهو الذي مكشه من طرح الناد ثم أعانه بالنفخ ، فإذا اشتد ضرامها استفات من الحربق وكان غايته معانية الاقدار .

وعاجز الرأى مضياع لفرصته حيى إذا فات أسر عانب القدرا

## ﴿ فصــل ﴾

من أعز أنواع المعرفة معرفة الربسبجانة بالجال ، وهي معرفة خواص الحلق ، وكابم عرفه بصفة من صفاته ، وأيمهم معرفة من مرفه بكاله ، وجلاله ، وجماله سبحانه ، ليس كمثله شيء في سائر صفاته ، ولو فرضت الحلق كابم على أجلهم صورة وكابم على تلك الصورة ، ونسبت جمالهم الظاهر والباطن إلى جمال الرب سبحانه ، لكان أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص الشمس ه ويكنى في جاله أنه لوكشف الحجاب عن وجهه ، لاحرقت سبحانه (٣) ما انتهى إليه بصره من خلقه ، ويكنى في جاله أن كل جهال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة فن آثار صنعته ، فما الظن بمن صدر عنه هذا الجهال .

ويكنى فى جهاله أنه له العزة جيماً ، والقوة جميماً ، والجود كله ، والإحسان كله ، والملم كله ، والفضل كله ، ولنور وجهه أشرقت الظلمات

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال آية ٥٠. (٢) سورة الرعد آية ١١.

<sup>(</sup>٢) سبحات وجه الله بضمتين . أنواره وجلالته .

كا قال النبي ويتياني في دعاء الطائف و أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الفلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ، وقال عبد الله بن مسمود: ليس هند ربسكم ليل ولا نهار ، فور السموات والارض من نور وجهه ، فهو سبحانه نورالسموات والارض ، ويوم القيامة إذا جاء لفصل القضاء تشرق الارض بنوره . ومن أسمائه الحسني ( الجميل ) وفي الصحيح عنه يتياني و إن الله جميل يحب الجمال ، .

وجاله سبحانه على أربع مراتب: جال الذات ، وجمال الصفات ، وجمال الآفمال ، وجمال الآسماء ، فأسماؤه كلها حسنى ، وصفاته كلها صفات كال ، وأفعاله كلها حكمة ، ومصلحة ، وعدل ، ورحمة ، وأما جمال الذات وما هو عليه فأمر لا يدركه سواه ، ولا يعلمه غيره ، وليس عند المخلوقين منه إلا تمريفات تعرف بها إلى من أكرمه من عباده ، فإن ذلك الجال مصون عن الآغيار ، محجوب بسقر الرداء والإذار ، كما قال رسوله والمحلمة فيا يحدى عنه د السكوياء ردائى والعظمة إذارى ، ولما كانت السكبرياء أعظم وأوسع كانت أحق باسم الرداء . فإنه سبحانه السكبير المتمال ، فهو سبحانه العلى العظم . قال ابن عباس : حجب الذات بالصفات وحجب الصفات وحجب المنطمة والجلال ، وستر بنموت العظمة والجلال ، وستر بنموت

ومن هذا المعنى يفهم بمض معانى جمال ذاته ، فإن العبد يترقى من معرفة الأفعال إلى معرفة الصفات ، ومن معرفة الصفات إلى معرفة النات، فإذا شاهد شيئاً من جمال الافعال استدل به على جمال الصفات، ثم استدل بحمال الصفات على جمال الذات ، ومن ههنا يتبين أنه سبحانه له الحمد كله ، وأن أحداً من

خلقه لا يحصي ثناء عليه ، بل هو كما أنني على نفسه ، وأنه يستحتى أن يميد الذانه . وعب لذانه ، ويشكر لذانه ، وأنه سبحانه يحب نفسه ، ويثني على نفسه ، ويحمد نفسه ، وأن محبته لنفسه ، وحمده لنفسه ، وثناءه على نفسه، وتوحيده لنفسه ، هو في الحقيقة الحد ، والثناء ، وألحب ، والتوحيد ، فهو سبحانه کما آئی علی نفسه ، وفوق مایثنی به علمیه خلقه ، وهو سبحانه کما يهب ذاته يعب صفاته وأفعاله ، فـكل أفعاله حسن محبوب وإن كان في مفمولاته مايبغضه ويكرهه ، فليس في أفعاله ماهو مكروه مسخوط ، وابس في الوجود مايحب لذاته ويحمد لذاته إلا هو سبحانه ، وكل مايحب سواه فإن كانب محبته تابعة لمحبته صبحانه بحيث يحب لآجله فمحبة صحيحة ، والا فهي محمة باطلة ، وهذا هو حقيقة الإلهية،فإن الإله الحقهو الذي يحب لذاته ويحدد لذاته . فكيف إذا إنضاف إلى ذلك إحسانه ، وإنعامه ، وحلمه ؛ وتهاوزه، وعفوه. وبره، ورحمته فعلى العبد أن يعلم أنه لا إله الما فن فيحبه ويحمده لذانه وكماله ، وأن يعلم أنه لامحسن على الحقيقة بأصناف النعم الظاهرة والباطنة إلا هو ، فيحية لإحسانه وإنهامه . ويحمده على ذلك فيحبه من الوجهين جميعاً . وكما أنه ليس كمثله شيء فليس كمحبته محبة ، والمحبة مع الحنصوع هي العبودية التي خلق الخلق لأجلما ، فإنها غاية الحب بفاية الذل، ولايصلح ذلك إلا له سبحانه، والإشراك بهڧ هذا هو الشرك ألذى لاينفره الله ولا يقبل الصاحبه عملا .

وحمده يتضمن أصلين: الإخوار بمحامده وصفات كاله والمحبة له عليها، فمن أخبر بمحاسق غيره من غير محبة له لم يسكن حامداً، ومن أحبه من غير إخبار بمحاسنه لم يسكن حامداً حتى يجمع الامرين، وهوسبحانه يحمدنفسه بنفسه، وبحد نفسه بما يحريه على السنة الحامدين لهمن ملا تكته وأنبيائه ودسله وعباده المؤمنين ، فهو الحاهد لنفسه بهذا وهذا ، فإن حده له بمشيئته ولمؤذه وتسكوينه . فإنه هو الذي جعل الحاهد حامداً ، والمسلم مسلماً ، والمصلى مصلياً ، والمتاب تائباً ، فنه ابتدأت النهم ولم اليه انتهت ، فابتدأت مجمده وانتهت إلى حمده ، وهو الذي ألحم عبده التوبة وفرح بها أعظم فرح ، وهي من فضله وجوده ، وألحم عبده الطاعة وأعانه عليها ثم أثابه عليها ، وهي من فضله وجوده ، وهو سبحانه غني عن كل ما سواه بكل وجه ، وما سواه فقيد إليه بكل وجه ، والعبد مفتقر إليه لذاته في الأسباب والفايات ، فإن ما لا يكون به لا يكون ، وما لا يكون له لا ينفع .

## ﴿ فصـل ﴾

وقوله في الحديث د إن اقد جميل يحب الجال ، يتناول جهال الثياب المسئول عنه في نفس الحديث . ويدخل فيه بطريق العموم الجهال من كل شيء كما في الحديث الآخر د إن اقد نظيف يحب النظافة ، وفي الصحيح د إن اقد طيب لا يقبل إلا طبباً ، وفي السنن د إن اقد يحب أن يرى اثر نعمته على عبده ، وفيها عن أبي الاحوص الجشمي قال (رآني النبي صلي الله عليه وسلم وعلى أطهار (۱) فقال هل الله من مال؟ قلمت نهم ، قال من أي المال ؟ قلمت من كل ماآتي اقد من الإبل والشاه ، قال فلنر نعمته أي المال ؟ قلمت من كل ماآتي اقد من الإبل والشاه ، قال فلنر نعمته وكر امنه عليه عبده ، فإنه من ألجهال الذي يحبه ، وذلك من شبكره على نعمه . وهو جهال ماطل ، فيجب أن يرى على عبده الجهال الظاهر بالنعمة ، والجهال الباطن بالشبكر عليها أن يرى على عبده الجال أنول على عباده لباساً وزينة تجمل ظو اهره ، وتقوى وتحمل بو اطنهم ، فقال ديا آني آدم قد أن زلنا عليسكم إلياساً أيواري

(م ١٦ - الفرائد)

<sup>(</sup>١) جمع طر بكسر الطاء : الثوب الخلق .

سو آ الكُرُ ور يشاً و لباسُ التَّقَوَى فَ اللهُ تَخيرُ (١) ، وقال في أهل الجنة ولقياً هُمُ أَنَ فَهُمُ أَنَ مَا صَابَرُ وَا اَجَنَّاتُهُمُ وَحَرِيرًا ، (٢) في فل وجوههم بالنضرة وبواطنهم بالسرود ، وأبدانهم بالحرير ، وهو سبحانه كما يحب الجهال في الآثر ال والآفمال واللباس والهيأة يبغض القبيح من الآثر الوالافعال والثياب والهيأة ، فيبغض القبيح وأهله وجب الجهال وأهله .

وليكن صل فى هذا الموضوع فريفان . فربق قالوا : كل ما خلفه جميل ، فهو يحب كل ماخلفه ، ونحن نحب جميع ماخلفه فلا نبغض منه شيئاً . قالوا ومن رأى السكاننات منه رآها كلها جيلة ، وأنشد ملشدهم :

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف آية ٢٦. سوآ تكم: جمع سوأة ، ما يجب على الإنسان ستره من جسمه ، وريشاً: أى اباساً تتجملون به ، وأصل الريش الجال والمال .

<sup>(</sup>٧) سورة الإنسان الآيتان ١١ ، ١٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة السجدة الآية ٧. ﴿ ﴿ ﴾ سورة النمل آية ٨٨.

<sup>(</sup>٠) سورة الملك آية ٣ .

فى تلك الصورة ويحل فيها ، وإن كان اتحادياً قال هى مظهر من مظاهر الحق، ويسميها المظاهر الجهالية.

#### ( فصــل )

وقابلهم الفريق الثانى ففالوا: قد ذم الله سبحانه جال الصور وتمام القامة والحفلفة فقال عن المفافقين د وإذار أينهُ م أحسن أثانا ورأسا مهم من وقال د وكم أهلمك أجسا مهم من قرر ن هم أحسن أثانا ورأسيا در) أى أمو الا ومفاظر . قال الحسن هو الصور ، وفي صحيح مسلم عنه ويالله أى أمو الا ينظر إلى صوركم وأمو السكم وأنما ينظر الى قاو بكم وأعما السكم قالوا ومعلوم أنه لم ينف نظر الإدراك ولم عا نفظر الحية ، قالوا وقد حرم علينا لباس الحرير ، والذهب ، وآنية الذهب ، والفضة ، وذلك من أعظم علينا لباس الحرير ، والذهب ، وآنية الذهب ، والفضة ، وذلك من أعظم علينا لباس الحرير ، والذهب ، وآنية الذهب ، والفضة ، وذلك من أعظم عندم الله الدنيا . وقال ( ولا تَعمُدن تَعيدَيك الى ما مَنهُ عنا به أز واجأ من الإعان ) (٤) وقال ( ولا تَعمُدن ألله المسرفين ، والسرف كا يكون في العلمام والشراب يكون في المهاس .

وفصل النزاع أن يقال: الجهال فى الصورة واللهامر والهيئة ثلاثة أنواع: هنه مايحمد . ومنه مايذم ، ومفه ما لا يتعلق به مدح ولا ذم . فالمحمود منه ماكان قه ، وأعان على طاعة الله ، وتنفيذ أو امره ، والاستجابة له ، كما كان

<sup>(</sup>١) سورة المنافقون آية ٤ (٢) سورة مريم آية ٧٤ والرثى: المنظر وهو ما رأته العين من حال حسنة وكسوة ظاهرة.

<sup>(</sup>٣) سورة طه آية ١٣١ · ﴿ ﴿ ﴾ البذاذة ! الهيئة الرئة ، وبل بذاذة ويذوذاً : ساءت حاله ورئت هيئنه .

الذي ﷺ يتجمل الوفود، وهو نظير اباس آلة الحرب القتال، واباس الحرير في الحرب والحليلاء فيه ، فإن ذلك محموداً إذا تضمن إعلاء كلة الله ونصر دينه ، وغيظ عدوه ، والمذموم منه ، ما كان للدنيا ، والرياسة ، والفخر ، والخيلاء ، والتوسل إلى الفهوات ، وأن يكون هو غاية العبد وأقصى مطلبه ، فإن كثيراً عن النفوس المس لها همة في سوى ذلك .

وأما ما لا يحمد ولا يذم هر ما خلا عن هذين القصدين وتحرد من الوصفين .

والمقصود أن هذا الحديث الشريف مشتمل على أصلين عظيمين . فأوله: معرفة ، وآخره سلوك ، فيعرف الله سبحانه بالجهال الذي لا يماثله فيه شيء . ويعبد بالجهال الذي يعبه من الآقوال ، والأعمال ، والأخلاق ، فيحب من عبده أن يحمل لسانه بالصدق ، وقلبه بالإخلاص ، والحبة ، والإنابة ، والمنوكل ، وجوارحه بالطاعة ، وبدنه بإظهار نعمه عليه في لباسه ، وتطهيره لهمن الأبحاس والاحداث ، والأوساخ ، والشعور المسكر وهة ، والحتان ، لهمن الأخاهار ، فيعرفه بصفات الجهال ، ويتعرف إليه بالأفعال ، والأفوال ، والأخلاق الجميلة فيعرفه بالجهال الذي هو وصفه ، ويعبده بالجهال الدي هو ترعه والسلوك .

#### ( فص\_ل )

ليس العبدشيء أنفع من صدقه ربه في جميع أموره مع صدق الهزيمة. فيصدقه في عزمه رفي فعلات في عزمه رفي فعلات أكل من من فعلات وقال تعالى دفإذا كان من من المن المن فعلات المن من المن فعلات المن ف

<sup>(</sup>١) سورة محد آية ٢١.

وحزمها وحدم التردد فيها ، بل تسكون عزيمة لايشوبها تردد ولاتلوم ، فإذا صدقت عزيمته بتى عليه صدق الفعل ، وهو استفراغ الوسع وبذل الجهد فيه ، وأن لا يتخلف عنه بشىء من ظاهرة وباطنه ، فعزيمة الصدق تمنمه من ضعف الإرادة والهمة، وصدق الفعل يمنمه من السكسل و الفتور، ومن صدق الله في جميع أموره صنع لقه له فوق ما يصنع المهرة ومدق المناس من صح إخلاصه و توكل ، فاصدق الناس من صح إخلاصه و توكل .

# ﴿ فَأَنَّدَهُ جَلِّيلَةً فِي القدر ﴾

رب فو إرادة أمر هبداً ذا إرادة . فإن وفقه وأراد من نفسه أن بعينه ويلهمه فعل ما أمر به ، وإن خذله وخلاه وإرادته ونفسه وهو من هذه الحيثية لايختار إلا ماتهواه نفسه وطبعه ، فهو من حيث هو إنسان لايريد إلا ذلك . ولذلك ذمه الله في كتابه من هذه الحيثية ، ولم يمدحه إلا بأمر وائد على تلك الحيثية ، وهوكونه مسلماً ، ومؤمناً ، وسابراً ، ومحسفاً ، وشكوراً ، وتقياً ، وبراً ، ونحو ذلك وهذ أمر ذائد على مجردكونه إنساناً وأرادته صالحة ، واسكن لايسكني مجرد صلاحيتها إن لم تؤيد بقدر زائدهلي ذلك ، وهو التوفيق كما أنه لايسكني في الرؤية مجرد صلاحية العين للإدراك في المن لم محصل سعب آخر من النور المنفصل عنها .

# ﴿ فصــل ﴾

من أعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم والتوقير لمكمن الناسروةلمبك عال من تعظيم الله وتوقيره ، فإنك توقر المخلوق وتجله أن يراك في حال لا توقر الله أن يراك عليها ، قال تعالى د ماليكم لاثر "جون كله و قاراً (١)

<sup>(</sup>١) سورة نوح آية ١٢.

أى لاتماملونه معاملة من توقرونه ، والتوقير الفظمة ومنه قــــوله تعالى « و ُنُورَ قَـرُ رُومُ » (١) قال الحسن :مالسكم لا تعرفون قه حمّاً ولا تشكرونه » وقال مجاهد: لاتبالون عظمة ربكم . وقال ابن زبد: لاترون تهطاعة وقال وقال ابن عباس : لاتمرفون حق عظمته . وهذه الآفوال ترجع إلى معنى واحد، وهو أنهم لو عظموا الله وعرفوا حتى عظمته وحدؤه ،وأطاعوه، وشكروه ، فطاعته سبحانه ، واجتناب معاصيه ، والحياء منه بحسب وقاره في القلب ، ولهذا قال بعض السلف: المعظم وقار الله في قلب أحدكم أن بذكره عندما يستحي من ذكره فيقرن اسمه به كما تقول : قبح الله السكلب والحنزير والنتن ونحو ذلك ، فهذا من وقار الله ، ومن وقاره أن لاتعدل به شيئاً من خلقه لا في اللفظ ، بحيث تقول ؛ والله وحياتك مالي إلا الله وأنت ، وماشاء الله وشنت ، ولا في الحب والتمظيم والإجلال ، ولا في الطاعة . فتطيع المخلوق في أمره ونهيه ، كما تطيع الله ، بل أعظم ، كما عليه أكثر الظلمة والفجرة، ولا في الخوف والرجاء وبجمله أهون الناظرين إليه ، ولا يستهين بحقه ويقول هو مبنى على المساحة ، ولا مجمله على الفضلة ويقدم حق المخلوق عليه . ولايـكون الله ورسوله في حدونا حية ، والناس في ناحية وحد، فيكون في الحد والشق الذي فيه الناس دون الحد والشق الذي فيه الله ورسوله ، ولا يعطى المخلوق في مخاطبته قلبه ولبه ، ويعطى الله فى خدمته بدنه ولسانه دون قلمه وروحه ، ولا مجمل مراد نفسه مقدماً على مراد ربه .

قَهِذَا كَلَهُ مِن حَدَّمَ وَقَارَ اللهِ فَى القَلْبِ ، وَمِنْ كَانَ كَذَلِكُ فَإِنَّ اللهِ لَا يَلَقَ لَهُ فَى قَلْوِبِ النَّاسِ وَقَاراً وَلَاهِيبَةِ ، بَلَ يُسقطُ وَقَارَهُ وَهِيبَتُهُ مِنْ قَلْوَجِمَ وَلَمْنَ وَقَرْوهُ عَنَافَةُ شُرَهُ ، فَذَاكَ وَقَارَ بِغَضْ لَارْقَارَ حَبُو الْمَعْلَمِ، وَمِنْ وَقَارَ اللهِ أَنْ

<sup>(</sup>١) سورة الفتح آية ٩.

يستحيى من إطلاعه على سره وضميره فيرى فيه ما يكره ، ومن وقاره أن يستحيى منه فى الخلوة أعظم مما يستحيى من أكابر الناس .

والمقصود أن من لايو قر الله وكلامهوما آ تاه من العلم والحسكمة كيف يطلب من الناس توقيره وتعظيمه .

القرآن والعلم وكلام الوسول عليه صلات من الحق ، وتنبيهات ، وروادع ، وموقظ وروادع ، والدة إليك . والشيب زاجر ورادع ، وموقظ قائم بك . فلا ما ورد إليك وعظك ، ولا ما قام بك نصحك . ومع هذا تطلب التوقير والتعظيم من غير ك ، فأنت كصاب لم تؤثر فيه مصيبته وعظاً وانزجاراً وهو يطلب من غيره أن يتعظ وينزجر بالنظر إلى مصابه ، فالضرب لم يؤثر فيه زجراً وهو يريد الإنزجار عن نظر إلى ضربه .

من سمع بالمثلات والعقوبات والآبات في حق غيره ليس كمن رآها عباناً في غيره ، فسكيف بمن وجدها في نفسه ( سندُريهـم آيا تنا في الآفاق وفي أنسفسهم ، وآياته في الآفاق مسموعة معلومة ، وآياته في النفس مشهودة مرئية فعياذاً بالله من الحذلان ، قال تعالى (إن الذين حقدت علمهم كلمه كر بك لا يُؤ مندُون ولو جاء شمه كل آية مقدر وا العد اب الآليم )(٢) وقال (ولو أنها نز لنا إليهـم الملا يكت وكلهم الموتى و حشر الكلم )(٢) وقال الولو أنها نز لنا إليهـم الملا يكت وكلهم الموتى و حشر الكلم والعائل المؤبد بالتوفيق يعتبر بدون هذا ويتمم اللا أن يشاء اله أو أنها المتحى من جثمانه أثر زاد

.

 <sup>(</sup>۱) سورة نصلت آبة ۵۳ .
 (۲) سورة يونس آبة ۹۲ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام آية ١١١ وقبلا جمع قــُبل : أى قبيلة والمعنى جماعات .

﴿ عَانَهُ أَثْرٌ . وَكُلَّمَا نَقُصَ مِن قُوى بِدَنَهُ زَادٌ فَيَقَرِّقُوا لِمَا نَهُ وَيَقْبِينُهُ ورغبته في الله والدار الآخرة ، وإن لم يكن هكذا فالموتخير له ، لأنه يقف به على حد معين من الألم والفساد ، مخلاف العيوب والنقائص مع طول العمر ، فإنها ذيادة في ألمه ، وهمه ، وخسرته ، وإنما حسن طول العمر ونفع البحصل التذكر ، والاستدراك ، واغتنام الفرص والتوبة النصوح ، كما قال تمالى أَوْ لَمْ ' أَنْهُمُ مِنْ مَا يَسَدُكُ رُا فِيهِ مَنْ تَسَدُكُ رِهِ (١) فَنْ لَمِ بُورَ السَّمِيرِ وطولالبقاء إصلاحمعائبه ، وتدارك فارطه ، واغتنام بقية أنفاسه ، فيعمل على حياة قلبه، وحصول النعيم المقيم ، و إلا فلا خير له في حياته ، فإن المبد على جناح سفر إما إلى الجنة وإما إلى النار، فإذا طال عمره وحسن عملكان طول سفره زيادة له فحصول النعم واللذة ، فإنه كلما طال السفر إليها كانت الصبابة أجل وأفضل وإذا طال عمره وساء عمله ، كان طول سفره زيادة في ألمه وهذابه ونزولاله إلى أسفل، فالمسافر إما صاعد وإما نازل. وفي الحديث المرفوح. دخيركم من طال عمره وحسن عمله . وشركم من طال عمره وقبح عمله » . فالطالب الصادق في طلبه كلما خرب شيء من ذاته جمله عمارة لقلبه وروحه ، وكلما نقص شيء من دنياه جمله زيادة في آخرته ، وكلما منم شيء من لذات دنياه جمله زيادة فى لذات آخرته ، وكلما ناله هم او حزن أو غم ۗ جمله في أفراح آخرته ، فنقصان بدنه ، ودنياه ، ولذته ، وجاهه، ور أاسته ، إن زاد في حصولذلك وتوفيره عليه في معاده كان رحمة لهوخهراً له ، وإلا كان حرماناً وعقومة على ذنوب ظاهرة أو باطنة أو ترك واجب ظاهر أو بإطن فإن حرمان خير الدنيا والآخرة مرتب على هذه الأربمة . وبالله التوفيق.

#### ﴿ فَائدة ﴾

الناسمَنْذُ خَلَقُوا لَمْ يَزَالُوا مَسَافَرِينَ . وَلَيْسَلَّمْ حَطَّ عَنْرَحَالُمْ إِلَّا فَيَ

الجنة أو النار ، والعاقل يعلم أن السفر مبنى على المشقة وركوب الاخطار به ومن المحال حادة أن يطلب فيه نعيم ولاة وراحة ، إنما ذلك بعد انتهام السفر . ومن المعلوم أن كل وطأة قدم ، أو آن مر آنات السفر غهر واقفة ، ولا المسكلف واقف ، وقد ثبت أنه مسافر على الحال التي يجب أن يكون المسافر عليها من تهيئة الزاد الموصل ، وإذا نزل أو نام أو استراح فعل قدم الاستعداد للسير .

#### ﴿ فَائِدَهُ ﴾

هند العارفين أن الاشتفال بالمشاهدة عن الجد والسير في السر وقوف الآنه في زمن المشاهدة لو كان صاحب عمل ظاهر أو باطن أو ازدياد من معرفة وإيمان مفصل كان أولى به ، فإن اللطيفة الإنسانية تحشر على صورة عملها ومعرفتها وهمتها وإدادتها ، والبدن بحشر على صورة عمله الحسن أو القبيح . وإذا انتقلت من هذه الدار شاهدت حقيقة ذلك . وعلى قدر قرب ظلبك من اقد تبعد من الآنس بالناس ومساكنتهم ، وعلى قدر صيانتك لسرك وإرادتك يكون حفظه ، وملاك ذلك محة التوحيد ، ثم صحة العلم بالطريق ، ثم صحة الإرادة ، ثم صحة العمل .

والحذركل الحذر من قصد الناس لك وإقبالهم عليك ، وأن يُمثّرو؟ على موضع غرضك فإنها الآفة العظمى .

#### ﴿ فائــدة ﴾

كل ذى لب يعلم أنه لاطريق للشيطان عليه إلا من ثلاث جهات : أحدها النزيد والإسراف فيزيد على قدر الحاجة فتصير فصلة وهي حظ الشيطان

ومدخله إلى الفلب، وطريق الحلاص منه الاحتراز من إعطاء النفس تمام مطلوبها من غذاء، أو نوم، أو لذة، أو راحة ، فني أغلقت هذا الباب حصل الآمان من دخول العدو منه . (الثانية) : النفلة فإن الذاكر في حصن الذكر فيغفل فتح باب الحصر فواجه العدو فيدسر عليه أو يصعب إخراجه . (الثالثة): تكلف ما لا يعنيه من جميدع الآشياء .

#### ﴿ فَارْسِدة ﴾

طالب النفوذ إلى القو إلدار الآخرة بل وإلى كل علم وصناعة ورئاسة بحيث يكون رأساً في ذلك مقتدى به فيه بحتاج أن يكون شجاءاً مقداما حاكا على وهمه ، غير مقهور تحت سلطان تخيله ، ذاهداً في كل ما سوى عطلوبه ، عاشقا لما توجه إليه ، عارفا بطريق الوصول إليه . والطرق القواطع عنه ، مقدام الهمة ، ثابت الجاش(۱) ، لا يثنيه عن مطلوبه لوم لاثم ولا عذل عاذل ، كثير السكون ، دائم الفسكر ، غير ما تل مع لذة المدح ولا ألم الذم ، قائما بما يحتاج إليه من أسباب معونته ، لا تستفزه المعارضات ، شعاره الصبر ، وراحته التحب ، عبا لمسكارم الآخلاق ، حافظا لوقته ، لا يخالط الناس إلا على حذر كالطائر الذي بلتقط الحب بينهم ، قائماً على نفسه بالرغبة والرهبة ، طامعاً في نتائج الاختصاص على بني جنسه ، غهر مرسل شيئا من حواسه عبثاً ، ولا مسرحا خواطره في مراتب السكون .

وملاك ذلك هجر العوائد ، وقطع العلائق الحائلة بينــــك وبين

<sup>(</sup>۱) الجأش : نفس الإنسان وما يصيب القلب إذا اضطرب من روع ( وفلان رابط الجأش ) أى يربط نفسه من الفرار الشجاعته .

المطلوب ، وعند العوام أن لزوم الأدب مع الحجاب خير من اطراح الأدب مع الكشف .

#### ﴿ فائدة ﴾

من الذاكرين من به تدى ، بذكر اللسان وإن كان على غفلة ، ثم لايرال فيه حتى يحضر قلبه فيتواطئا على الذكر . ومنهم من لايرى ذلك ولا به تدى على ففلة بل يسكن حتى يحضر قلبه ، فيشرع في الذكر بقابه ، فإذا قوى استقبع لسانه فتواطئا جميعاً ، قالاول يلتقل الذكر من لسانه إلى قلبه ، والنافي يدتقل من قلبه إلى لسانه من غير أن يخلو قلبه منه ، بل يسكن أو لا حتى يحس بظهور الناطق فيه ، فإذا أحس بذلك نطق قلبه ثم انتقل النطق القلبي إلى الذكر اللساني ، ثم يستفرق في ذلك حتى يجدكل شيء منه القلبي إلى الذكر اللساني ، ثم يستفرق في ذلك حتى يجدكل شيء منه فأكراً ، وأفصل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان ، وكان من الآذ كاد النبوية ، وشهد الذاكر معانيه ومقاصده .

# ﴿ فصل ﴾

أنفع الناس الك رجل مكنك من نفسه حتى تزرع فيه خيراً أو تصفع لم الله معروفاً، فإنه نعم العرن الك على منفمتك وكمالك ، فانتفاعك به فى الحقيقة مثل انتفاعه بك أو أكثر ، وأضر الناس عليك من مكن نفسه منك حتى تعصى الله فيه ، فإنه عون الك على مضرتك ونقصك .

# ( فصل )

اللذة المحرمة بمزوجة بالقبح حال تناولها ، مثمرة للألم بعد انقضائها ،

فإذا اشتدت الداعية منك إليها ففكر في انقطاعها ، وبقاء قبحها ، وألمها » ثم وازن بين الآمرين وانظر ما بينهما من التفاوت ، والتعب بالطاعة عزوج بالحسن ، مثمر للذة والراحة ، فإذا ثقلت على النفس ففكر في انقطاع تمها ، وبقاء حسنها ، ولانتها ، وسرورها ، وواذن بين الآمرين وآثر الراحح على المرجوح ، فإن تألمت بالسبب فانظر ما في المسبب من الفرحة والسرور واللذة ، بهن عليك مقاساته ، وإن تألمت بترك اللذة المحرمة فانظر إلى الآلم الذي يعقبه ووازن بين الآلمين ، وخاصية العقل تحصيل أعظم المنفعة بي بتفويت أدناهما ، واحتمال أصغر الآلمين لدفع

وهذا محتاج إلى علم بالاسباب ومقتصائها ، وإلى عقل محتاد به الأولى والآنفع له منها ، فب وفر قسمه من العقل والعلم اختاد الافصل وآثره ، ومن نقص حظه منهما أو من أحدهما إختاد خلافه ، ومن فكر في الدنية والآخرة علم أنه لا ينال واحداً منهما إلا بمشقة فليتحمل المشفة لحيمهما وأبقاهما .

# ﴿ فصل ﴾

قد على العبد فى كل حصو من أحضائه أمر ، وله عليه فيه نهى ، وله فيه فهمة ، وله به منفعة ولذة ، فإن قام قد فى ذلك العصو بأمره ، واجتلب فيه نهيه ، فقد أدى شبكر فعمته عليه فيه ، وسعى فى تتكيل انتفاعه ولذته به ، وإن حطل أمر القونهيه فيه عطله اقدمن انتفاعه بذاك العضو ، وجعله من أكبر أسباب ألمه ومضرته ، وله عليه فى كل وقت من أوقاته عبودية تقدمه إليه و تقربه منه ، فإن شغل وقته بعبودية الوقت تقدم إلى ربه ، وإن شغل بهوى أو راحة و بطالة

تأخر ، فالعبد لايز ل في تقدم أو تأخر ولا وقوف في الطريق البتة . قال تمالى « لِمَـن \* تشاء مِنكم \* أن يَتقَـد مُ أو يَتأخـر م (١) .

## ( فص\_ل )

أقام الله سبحانه هذا الخلق بين الآمر ، والنهى ، والعظاء ، والمنع . فافترقوا فرقتين : فرقة قابلت أمره بالترك ، ونهيه بالارتكاب ، وعطاءه بالغفلة عن الشكر ، ومنعه بالسخط . وهؤ لاء أعداؤه ، وفيهم من العداوة بحسب مافيهم عن ذلك ، وقسم قالوا إنما نحن حبيدك ، فإن أمرتنا شارهنا إلى الإجابة . وإن نهيتنا أمسكنا نفوسنا وكففناها عما نهيتنا عنه ، وإن أعطيتنا حمدناك وشكرناك ، وإن منعتنا تضرعنا إليك وذكرناك ، فليس اعطيتنا حمدناك وشكرناك ، وإن منعتنا تضرعنا إليك وذكرناك ، فليس بين هؤلاء وبين الجنة إلا ستر الحياة الدنيا، فإذا مزقه عليهم الموت صاروا إلى المنعم المقم وقرة الاعين . كما أن أو لئك ليس بينهم وبين النار إلا ستر الحياة ، فإذا مزقه الموت صاروا الحياة ، فإذا مزقه الموت صاروا الحياة ، فإذا مزقه الموت صاروا إلى الحسرة والالم .

وإذا تصادمت جيوش الدنيا والآخرة في قلبك وأردت أن تعلم من أي الفرية بن أنت ، فانظر مع من تميل منهما ومع من تقاتل ، إذ لا يمكنك الوقوف بين الجيشين ، 'فأنت مع أحـــدهما لا محالة ، فالفريق الأول استفشرا (۱) الهوى فألفوه ، واستنصحرا العقل فشاوروه ، وفرغوا قلو جم الفمل بما أمروا به ، وأوقاتهم قلو جم الفمل بما أمروا به ، وأوقاتهم

<sup>(</sup>١) سورة المدثر آية ٣٧.

<sup>(</sup>۲) اغتشه واستنشه ، ضد إنتصحه واستنصحه : ظرف به النش أو عده غاشاً .

لهارتهم بما يعمر منازلهم في الآخرة ، واستظهروا على سرعة الآجل بالمبادرة إلى الأعمال ، وسكنوا الدنيا وقلومهم مسافرة عنها ، واستوطنوا الآخرة قبل انتقالهم إليها ، وأهتموا بالله وطاعته على قدر حاجتهم إليه ، وتزودوا الآخرة على قدر مقامهم فيها ، فعجل لهم سبحانه ، ن نعيم الجنة ورحها أن آنسهم بننسة ، وأقبسل بقلومهم إليه ، وجعها على محبته ، وشوقهم إلى لقائه ، ونعمهم بقربه ، وفرغ قلومهم مما ملا قلوب غيرهم من محبة الدنيا، والهم والحزن على فرتها ، والغم من خوف ذهابها ، فاستلانوا ما استوعوه المسترفون ، وأنسوا بما أستوحش منه الجساهلون ، صحبوا الدنيا بأبدانهم ، والملا الآعلى بأرواحهم .

## ﴿ فصــل ﴾

التوحيد ألطف شيء ، وأنزهه ، وأنظفه ، وأصفاه، فأدنى شيء يخدشه، وبدنسه ، وبؤثر فيه، فهو كأبيض ثوب يسكون يؤثر فيه أدنى أثر، وكالمرآة الصافية جداً أدنى شيء بؤثر فيها . ولهذا تشوشه اللحظة ، واللفظة ، والشهوة الحفية ، فإن بادر صاحبه وقلع ذلك الآثر بصده ، وإلا استحكم وصارطهماً يتعمر عليه قلمه .

وهذه الآثار والطبوع التي تحصل فيه ، منها ما يكون سريع الحصول، سريع الزوال، ومنها ما يكون سريع الحصول، بطىء الزوال، ومنها ما يكون بطىء الخصول، بطىء الحصول، بطىء بطىء الحصول، سريع الزوال، ومنها ما يكون بطىء الحصول، بطىء الزوال. ولسكن من الناس من يكون توحيده كبيراً عظيما ينغمر فيه كثيم من تلك الآثار ويستحيل فيه، به نزلة الماء السكشير الذي يخالطة أدنى نجاسة أو وسخ فيفتر به صاحب التوحيد الذي هو دونه، فيخلط توحيد الصعيف عاخلط به صاحب التوحيد العظيم السكشير توحيده، فيظهر تأثيره فيه مالم يظهر

فى التوحيد الكشير، وأيضاً فإن المحل الصافى جداً يظهر لصاحبه بما يدنسه ما لا يظهر فى المحل الذى لم يبلغ فى الصفاء مبلغه، فيتداركه بالإزالة دون هذا، فإنه لا يشعر به. وأيضاً فإن قرة الإيمن والتوحيد إذا كانت قرية جداً أحالت المواد الرديثة وقهرتها، بخلاف القوة الصعيفة، وأيصاً فإن صاحب المحاسن الكثيرة والهامرة المسيئات ليسامح بما لا يسامح به من أتى مثل تلك السيئات وليست له مثل تلك الحاس كا قبل:

وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بالف شفيهم

وأيضا فإن صدق الطلب، وقوة الإرادة، وكمال الإنقياد، يحيل تلك المعوادض والفراشي الفريبة إلى مقتضاه وموجبه، كما أن الكذب، وفساد القصد، وضعف الإنقياد، يحيل الآقوال والآفدال الممدوحة إلى مقتضاه وموجبه، كما يشاهد ذلك في الآخلاط الغالبة وإحالتها لصالح الآغذية إلى طبعها.

### ﴿ فائدة ﴾

ترك النهورات قد وإن أنجى من عذاب اقد وأوجب الفوز برحمته فذخائر اقد ، وكذرز البر ، ولذة الآنسر والشوق إليه ، والفرح والابتهاج به لا يحصل فى قلب فيه غيره وإن كان من أهل العبادة والزهد والعلم . فإن إقد سبحانه أى أن يجمل ذخائره فى قلب فيه سواه ، وهمته متعلقة بغيره . وإنما يودع ذخائره فى قلب برى الفقر غنى مع اقد ، والغنى فقراً دون اقد ، والعز ذلا دونه ، والمذل عزا معه ، والمدم عذا با دونه ، والعذاب نعيا معه ، وبالجلة فلا برى الحياة إلا به ومعه ، والموت ، والآلم ، والحم ، والغم ، والحزن إذا لم يكن معه ، فهذا له جنتان : جنة فى الدنيا معجلة ، وجنة يوم القياء ?

### ( فائدة )

الإنابة هي حكوف القلب على الله عور وجل كاهتكاف البدن في المسجد لإ بفارقه ، وحقيقة ذلك عكوف القلب على محبته وذكره بالإجلال والمتعظم ، وعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له والمتابعة لر سوله ، ومن لم يمكنف قلبه على الله وحده عكنف على التماثيل المتنوعة ، كما قال إمام الحنفاء لقومه د ما هذه التحمل أيل التي أنه كما كاكمون ، (١) فاقلم هو وقومه حقيقة المحكوف ، فكان حظ قومه المحكوف على فاقليل ، وكان حظه المحكوف على الرب الجليل ، والتماثيل جمع تمثال ، وهي الصور الممثلة ، فتعلق القلب بفهر اقد واشتماله به والركون إليه عكوف منه على التماثيل التي قامت بقلبه . وهو نظير المحكوف على تماثيل الأصنام ، ولهذا كان شرك عباد الأصنام بالمحكوف بقلوبهم وهمهم ولم والراداتهم على تماثيلم ، فإذا كان في القلب تماثيل قد ملكته واستمبدته واستمبدته بكون عاكماً عليها . ولهذا سماه النبي يحيث يكون عاكماً عليها فهو نظير عكوف الاصنام عليها . ولهذا سماه عليها . ولهذا المن عبد الذبينار ، تمس عبد الدبيا الدره ، تمس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش (٢) عبد الدبيا ، تمس عبد الدبيا المتكس وإذا شيك فلا انتقش (٢) عبد الذبيا ، تمس عبد الدبيا المنابع عليها المنابع عليها المنابع عليها المنابع عليها المنابع عليها المنابع عليها فلا انتقش (٢) عبد الدبيا المنابع عليها المنابع عليه المنابع عليها المنابع عليه المنابع عليها المنابع المنابع المنابع عليها المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع

<sup>(</sup>١) سورة الانبياء آية ٧٥ وعاكفون : ملازمون لها ومقيمون عليها . (٢) التعس : الهلاك . والنكس : هودة المرض ، ونكس الشيء وانتكس قلبه على دأسه .

<sup>(</sup>٣) شيك بصفة الجهول: علمه الشوكة وهى حمرة تعلو الجسد، ودخلت في جسمه شوكة، نقش وانتقش الشوكة: استخرجها. وقد الستمار الانتقاش للنوبة وتدارك الذنوب.

الناس في هذه الدار على جناح سفر كام ، وكل مسافر فهو ظاهن (۱) غلى مقصده ، وناذل على من يسر بالنزول عليه ، وطالب الله والدار الآخرة إلى مقصده ، وناذل عليه عند القدوم عليه ، فهذه همته في سفره وفي انقضائه ديا أَيْنَتُها النَّفْسُ اللها مثنيَّة ارْ جمي إلى رَبِّكَ رَاضِيَةً مَنْ ضَيَّدةً قَادْ خُلُل في عبادي واد خُلُل بَعنَّق (۲) وقالت امرأة فرهون درب الني عند كرب بينية أن الجنة ، فإن الجنارة برا فعالم الدار .

# ﴿ من كلام الشيخ على ﴾

قيل لى فى نوم كاليقظة أو يقظة كالنوم: لا تهد فاقة (١) إلى غيرى خاصاعفها عليك مكافأة لخروجك عن حدك فى عبوديتك. ابتليتك بالفقر التصهير ذهبا خالصاً فلا تزيفن بعد السبك ، حكمته لك بالففر ولنفسى بالفى ، فإن وصلتها به وصلتك بالفنى ، وإن وصلتها بفهرى حسمت (٠) عنك مواد معوننى طرداً لك عن بابى ، لا تركن إلى شيء درنها فإنه وبال عليك مواد معوننى طرداً لك عن بابى ، لا تركن إلى شيء درنها فإنه وبال عليك وقاتل لك ، إن ركنت إلى العمل رددناه عليك ، وإن ركنت إلى المعرفة أنكرناها عليك ، وإن ركنت إلى المعلم أوقفناك معه ، وإن ركنت إلى المخلوقين وكلناك إليهم ، إرضنا لك دياً نرضاك لها عبداً .

( م ١٧ – الفوائد )

<sup>(</sup>١) ظاءن : مسافر . (٢) سورة الفجر الآيات من ٢٧ ـ ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم آية ١١.

<sup>(</sup>٤) الفاقة : الفقر والحاجة وافتاق الرجل : افتقر ولا يقال فاق .

<sup>. (</sup>ه) حسمت : قطعت .

# ﴿ فَا نَدَهُ ﴾

الشهقة التي تعرض هند سماع القرآن أو غيره لها أسباب: (أحدها) أن بلوح له عند السماع درجة ليست له فيرتاح إليها فتحدث له الشهقة ، فهذه شهقة شوق و (ثانيها) أن يلوح له ذنب ارتسكبه فيشهق خوفاً وحزناً على نفسه ، وهذه شهقة خشية ، و (ثالثها ) أن يلوح له نقص فيه لا يقدر على دفعه عنه فيحدث له ذلك حزناً فيشهق شهقة حزن ، و (رابعها ) أن يلوح له كمال محبوبه ، وبرى الطريق إليه مسدودة عنه ، فيحدث ذلك شهقة أسف وحزن ، و (خامسها ) أن يكرن قد توارى هنه محبوبه واشتفل بغيره فذكره السماع محبوبه ، فلاح له جماله ، ورأى الباب مفترحاً والطريق ظاهرة ، فشهق فرحاً وسروراً بما لاح له .

وبكل حال فسبب الشهقة قرة الوارد وضعف المحل عن الاحتمال ، والقرة أن يعمل ذلك الوارد عمله داخلا ، ولا يظهر علميه ، وذلك أأوى. له وأدوم ، فإنه إذا أظهره ضعف أثره وأوشك انقطاعه . هذا حكم الشهقة من الصادق ، فإن الشاهق إما صادق ، وإما سارق ، وإما منافق .

### ﴿ قاعدة نافعة ﴾

أصل الحنير والشر من قبل التفسكر ، فإن الفسكر مبدأ الإرادة والطلب في الزهد والترك والحب والبغض ، وأنفع الفسكر : الفسكر في مصالح المعاد ، وفي طرق اجتلاجا ، وفي دفع مفاسد المعاد ، وفي طرق اجتناجا ، فهذه أربعة أفكار هي أجل الافكار ، وبليها أربعة : فسكر في مصالح الدنيا وطرق تحصيلها وفيكر في مقاسد الدنيا وطرق الاحتراز منها ، فعلى هذه الاقسام التمائية دارت أفكار العقلاء . ورأس القسم الأول : الفسكر في آلاء الله ، ونفعه ، وأمره ، ونهيه ، وطرق العلما ،

وهذا السفكر يشمر اصاحبة المحبة والمعرفة، فإذا فكر في الآخرة وشرفها ودوامها وفي الدنيا وخستها وفنائها، أثمر له ذلك الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا، وكلما قصر الأمل وضيق الوقيص أورثه ذلك الجدد والاجتهاد. وبذل الوسع في أغتنام الوقت.

وهذه الآفكار تملى همته وتحييها بعد موتها وسفولها ، وتجعله فى واد والناس فى واد ، وبإزاء هذه الآفكار :الأفكار الرديثة التى تجول فى قلوب أكثر هذا الخلق كالفكر فها لم يسكلف الفكر فيه ولاأعطى الإحاطة بهمن فضول العلم الذى لا ينفع ، كالفكر فى كيفية ذات الرب وصفاته عما لا سبيل للمقول إلى إدراكه ، ومنها الفكر فى الصناعات الدقيقة التى لا تنفع بل تضر كالفكر فى الشطاع والتصاوير .

ومنها الفكر فى العلوم التى لو كافت صحيحة لم يعط الفكر فيها النفس كالا ولاشرقا كالفكر فى ذقائق المنطق ، والعلم الرياضى والطبيعى، وأكثر علوم الفلاسفة التى لو بلخ الإنسان غايتها لم يكمل بذلك ولم يزك نفسه .

ومنها الفسكر فى الشهوات والمدات وطرق تعصيلها ، وهذا وإن كان للنفس فيه لانة لسكن لاعاقبه له ، ومضرته فى عاقبه الدنيا قبل الآخسسرة أضعاف مسرته . ومنها الفسكر فيا لم يكن لو كان كيف كان يكون ، كالفكر فيا إذا صار ملسكا أو وجد كسنراً ، أو ملك صيمة . ماذا يصنع ، وكيف يتصرف ، ويأخذ ، وبعطى، وينتقم ؟ ونحو ذلك من أفكار السفل . ومنها الفسكر فى جزئيات أحوال الناس وماجراياتهم ومداخلهم ومخارجهم ، وقوابع ذلك من من فكر النفوس المعطلة الفارغة من اقه ورسوله والدار الآخرة . ومنها الفكر فى دكائق الحيل والمسكر التي يتوصل بها إلى أغراضه وهواه مباحة كانت أو محرمة .

ومنها الفكرنى أنواع الشعر وصروفه وأقانيته فىالمدح والحجاء والغزل

والمراثى ونحوها. فإنه يشغل الإنسان عن الفكر فيم فيه سعادته وحياته الدائمة. ومنها الفكر في المقدرات الذهنية التي لا وجود لها في الحارج، ولا بالناس حاجة إليها البتة، وذلك موجود في كل علم حتى في علم الفقه والاصول والعلب، في كل هذه الآفيكار مضرتها أرجح من منفعتها، ويكنى في مضرتها شغلها عن الفيكر فيا هو أولى به، وأعود عليه بالنفع عاجلا وآجلا.

### ﴿ قاعدة ﴾

الطلب لقاح الإيمان ، فإذا اجتمع الإيمان والطلب أثمر اللهمل الصالح، وحسن الظن باقة لقاح الافتقار والاضطر ار إليه ، فإذا اجتمعا أثمرا إجابة الدعاء، والحشية لقاح المحبة ، فإذا اجتمعا أثمرا امتثال الآوامر واجتناب المناهى . والصبر لقاح اليقين ، فإذا اجتمعا أورثا الإمامة في الدين . قال تمالى (و جَمَّاتُ أَمِّهُم أَيُّاةً يَهِدُونَ بأَمْرِ نَا لمَّا صَهِرُوا وكانوا بآيا تنا بُو قِنْدُونَ )(١) وصحة الاقتداء بالرسول لقاح الإخلاص ، فإذا اجتمعا أثمرا قبول العمل والاعتداد ، به والعمل لقاح العلم ، فإذا اجتمعا كان الفلاح والسعادة ، وإن انفرد أحدهما عن الآخر لم يفد شيئاً ، والحلم لقاح العلم . فإذا اجتمعا حصلت صيادة الدنيا والآخرة وحصل الانتفاع بعلم العالم ، وإن انفرد أحدهما عن صاحبه فات النفع والانتفاع ، والعزيمة لقاح البصيرة ، فإذا اجتمعا نال صاحبهما خير الدنيا والآخرة ، وبلفت بعلم العالم ، وإن انفرد أحدهما عن صاحبه فات النفع والانتفاع ، والعزيمة لقاح البصيرة ، فإذا اجتمعا نال صاحبهما خير الدنيا والآخرة ، وبلفت به همته من العلياء كل مكان .

فتخلف السكالات إما من عدم البصيرة , وإما من عدم العزيمة . وحسن القصد لقاح لصحة الدهن ، فإذا فقدا فقد الحدركله ، وإذا

<sup>(</sup>١) سورة السجدة آية ٧٤.

اجتمعا أثمرا أفراع الخيرات. وصحة الرأى لقاح الصجاعة ، فإذا اجتمعا كان النصر والظفر ، وإن قعدا فالحذلان والخيبة ، وإن وجد الرأى بلا شجاعة فالجبن والعجز ، وإن حصلت الشجاعة بلا رأى فالتهور والعطب ، والصبر لقاح البصيرة فإذا اجتمعا فالخير في اجتماعهما . قال الحسن : إذا شئت أن ترى بصيراً لاصير له رأيته ، وإذا شئت أن ترى صابراً لابصيرة له رأيته ، وإذا شئت أن ترى صابراً لابصيرة قويت النصيحة قوى العقل واستنار . والتذكر والتفكر كل منهما لقاح الاخرة ، والتقوى الآخر ، إذا اجتمعا انتجا الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة ، والتقوى القاح الحركل ، فإذا اجتمعا استقام القلب . ولقاح أخذ أهبة الاستعداد للقاء قصر الآمل ، فإذا اجتمعا فالخير كله في اجتماعهما ، والشر في فرقتهما . ولفاح الحمة العالية النية الصحيحة ، فإذا اجتمعا بلغ العبد غاية المراد .

## ﴿ قاعدة ﴾

المبد بين يدى الله موقفان : موقف بين يديه فى الصلاة ، وموقف بين يديه يوم لقائه . فن قام بحق الموقف الآول هون عليه الموقف الآخر ، من استهان بهذا الموقف ولم يوفه حقه شدد عليه ذلك الموقف قال تمالى و من الله يل فا سجُد فه و من الله كلويلا . إن هو لا يوب بحبه و من الله كل الموقف قال مرا الم المالي على المالي الما

# ﴿ قاعدة ﴾

اللذة من حيث هي مطلوبة الإنسان بل و لكل حر ، فلا تذم من جهة

<sup>(1)</sup> سورة الإنسان الآيتان ٢٦ ، ٢٧ . يوماً ثقيلا : وصف ليوم القيامة باعتبار ما فيه من الشدائد والأهوال .

كونها لذة ، وإنما تذم ويكون تركها خيراً من نيلها وأنفع إذا تضمنت فرات لذة أعظم منها وأكل ، أو أعقبت ألما حصوله أعظم من ألم فواتها ، فهينا يظهر الفرق بين العاقل الفطن والآحق الجاهل ، في عرف العقل التفاوت بين اللذتين والألمين وأنه لا نسبة لاحدهما إلى الآخر هان عليه توك أدنى اللذتين لتحصيل أعلاهما ، واحتمال أيسر الآلمين لدفع أعلاهما ، وإذا تقررت هذه القاعدة : فلذة الآخرة أعظم وأدوم ، ولذة الدنيا أصغر وأقصر . وكذلك ألم الآخرة وألم الدنيا ، والمعول في ذلك على الإيمان واليقين ، فإذا قوى البقين وباشر القلب آثر الآعلى على الآدنى في جانب اللذة ، واحتمل الآلم الآسهل على الآصمب واقد المستمان .

# ﴿ فَالْمُدُمُّ ﴾

قرله نمالى د وأبشوب إذ نادى رَ"به اتى مَسَّى الضَّرُ وأنْتَ الْمُ الْمُ مَسَّى الضَّرُ وأنْتَ أَرْ حَمُ الرَّاحِمِن (١) جمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد ، وإظهار الفقر والقاقة إلى ربه ، ووجود طمم المحبة في المتملق له ، والإقرار له بصفة الرحمة وأنه أرحم الراحين ، والتوسل إليه بصفاته سبحانه وشدة عاجته هو وفقره ، ومي وجد المبتلي هذا كشفت عنه بلواه . وقد جرب أنه من قالها سبح مرات ولا سيا مع هذه المعرفة كشف الله ضره .

# ﴿ فَائدة ﴾

قوله تمالى عن يوسف نبيه أنه قال د أنست ولسِّي في الدُّنيا والآخر أَوْ عَـَرَ فَـنَّى مُسْـلُماً وأْرِلْحَمْنُـني بالصِّـا لِلْمِينِ ، (٢) جمعت هذه الدعوة الإقرار

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء آية ٨٢. (٢) سورة يوسف آية ١٠١

بالتوحيد والاستسلام للرب وإظها الافتقار إليه والبراءة من موالاة غيره سبحانه ، وكون الوفاة على الإسلام أجل غايات العبد ، وأن ذلك بيد اقه لا بيد العبد ، والاعتراف بالمماد ، وطلب مرافقة السعداء .

## ﴿ فَأَنَّدُهُ ﴾

قول القدتمالى دوان من شيء الا عند أنا خزا أنده مراه مصدن الكنو من الكنول ، وهو أن كل شيء لا يطلب الا بمن عنده خزائنه ومفاتيح تلك الحزائن بيديه . وأن طلبه من غيره طلب بمن ليس عنده ولا يقدر عليه ، وقوله دوان الله كربك المنتهي ، (٢) متضمن الكنز عظم ، وهو أن كل مراد إن لم يرد لاجله ويتصل به وإلا فهو مضمحل منقطع، فإنه ليس إليه المنتهى، وليس المنتهى إلا إلى الذي افتهت إليه الامور كامها ، فانتهت إلى خلقه ومشيئته وحكمته وعلمه ، فهو غاية كل مطلوب، وكل محبوب لا يحب لاجله فحبته عناء وعذاب وكل عمل لا يراد لاجله فهو منائع وباطل ، وكل قلب لا يصل إليه فهو شق محجوب من معادته وفلاحه فاجتمع ما يراد له كله في قوله (وأن من شيء الا عند أنا خزا تنده فليس وراءه مسحانه عاية تعلل ، وليس دونه فاية إليها المنتهى ) فليس وراءه مسحانه عاية تعلل ، وليس دونه فاية إليها المنتهى .

وقعت هذا سر عطيم من أسرار التوحيد، وهو أن القلب لا يستفر ولا يطمأن ويسكن إلا بالوصول إليه، وكل ماسواه عا يحبو يراد فراد لفيره، وليس المراد المحبوب لذاته إلا واحد إليه المفتهى، ويستحيل أن يكون المنتهى إلى اثنين، كما يستحيل أن يكون ابتداء المخلوقات من اثنين، فن كان انتهاء عليمة ، ووغبته، وإرادته، وطاعته إلى غيره بطل عليه ذلك وزال عنه وفارقه

<sup>(</sup>١) سورة الحجر آية ٣١. (٢) سورة النجم آية ٤٢.

أحوج ما كان إليه ، ومنكان انتهاء عبته ، ورغبته ، ورهبته ، وطليه هو. سبحانه ظفر بنديمه ، ولذته ، وبهجته ، وسعادته أبد الآباد .

العبد دائماً متقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل، فهو محتاج، بل مضطر إلى العون عند الأوامر، وإلى الطف عند النوازل، وعلى قدر قيامه بالأوامر يحصل له اللطف عند النوازل، فإن كل القيام بالأوامر ظاهراً وباطناً، وإنقام بصورها دون حقائقها وبواطنها ناله اللطف في الظاهر وقل نصيبه من اللطف في الباطن .

فإن قلت: وما المطف الباطن، قبل: هو ما عصل القلب عند النوازل. من السكينة والطمأنينة وزوال القلق والاضطراب والجزع، فيستخذى بين. يدى سيده ذليلا له مسكيناً، فاظراً إليه بقلبه، ساكناً إليه بروحه وسره، قد شغله مشاهدة الطفه به عن شدة ماهو فيه من الآلم، وقد غيبه عن شهود. ذلك معرفته بحسن اختياره له، وأنه عبد عض يجرى عليه سيده أحكامه رضى أو سخط فإن رضى فال الرضا، وإن سخط فحظه السخط، فهذا الطف الباطن ثمرة تلك المعاملة الباطفة يزيد بزيادتها وينقص بنقصاتها.

# ﴿ فَأَنَّدَهُ جَلِّيلَةً ﴾

لا يزال الدبد منقطعاً عن اقد حق تنصل إرادته و هبته بوجهه الآعلى به والمراد بهذا الاتصال أن تفضى المحبة إليه ، وتتعلق بهوحده ، فلا يحجبها شيء دونه وأن تنصل المعرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله ، فلا يطمس نورها ظلمة الشمرك ، وأن يتصل ذكره به سبحانه فيزول بين الذاكر والمذكور حجاب الفقة ، والتفاته في حال الدكر إلى غير مذكوره . فيلئذ يتصل الذكر به ، ويتصل العمل بأوامره

وقواهيه، فيفعل الطاغة لآنه أمر بها وأحبها، ويترك المناهى الكونه خوى عنها وأبغضها، فهذا معنى اتصال العمل بأمره ونهيه، وحقيقة ذوال العلل الهاعثة على الفعل والترك من الآغراض والحظرظ العاجلة، ويتصل التوكل به والحب محيث يصبر واثقاً به سبحانه، مطمئناً إليه، راضياً بحسن تدبيره له، غير منهم له في حال من الآحوال، ويتصل فقره وفاقته به سبحانه به وحده، فلا يخاف غيره، ولا يرجوه، ولا يفرح به كل الفرح، به وحده، فلا يخاف غيره، ولا يرجوه، ولا يفرح به كل الفرح، ولا يسربه غاية السرور، وإن ناله بالمخلوق بعض الفرح والسرور، فليس الفرح النام، والسرور الكامل، والابتهاج، والنعم، وقرة العين، وسكون الفلح النام، والسرور الكامل، والابتهاج، والنعم، وقرة العين، وسكون به، وإن حجب عنه فهو بالحزن به والوحشة منه واصطراب القلب به، وإن حجب عنه فهو بالحزن به والوحشة منه واصطراب القلب أو مل أوصل إليه وأهان على مرضاته، وقد أخير سبحانه أنه لا يحب الفرحين أوصل إليه وأهان على مرضاته، وقد أخير سبحانه أنه لا يحب الفرحين أو مل أله والمنابة والتابعون.

والمقصود أن من اتصلت له هذه الأمور باقه سبحانه فقد وصل ، وإلا فهو مقطوع عن ربه ، متصل بحظه ونفسه ، ملبس عليه فى معرفته والدنه وسلوكه .

### ﴿ قاعدة جليلة ﴾

قد فيكرت في هذا الآمر فإذا أصله أن تعلم أن النعم كاما من الله وحده به نعم الطاعات، ونعم اللذات، فترغب إليه أن يلهمك ذكرها ويوزمك (١)

(١) أوزعه الشيء أيزاعاً : أغراه بهوأولعه بهوجمله شديد الإقبال عليه .

شكرها، قال تعالى د وما بكم من فعدمة فين أقد مثم إذا مسكم المنشرة فإليه تجارئون ، (١) وقال د قاذ كروا آلام الله لمسلم منه المنسمة الله إن كرما وسكرها منه ومن جرد فصله فذكرها وسكرها تعنيد ون ، (٢) وكما أن تلك النعم منه ومن جرد فصله فذكرها وسكرها لا ينال إلا بتوفيقه ، والذنوب من خذلانه وتخليه عن عبده وتخليته بينه وبين نفسه ، وإن لم يكشف ذلك عن عبده فلا سبيل له إلى كشفه عن نفسه ، فإذا هو مصطر إلى التصرح والابتهال إليه أن يدفع عنه أسبابها حتى فأذا هو مصطر إلى التصرح والدعاء أن يدفع عنه موجبانها وعقو بانها فلا ينفك العبد عن طرورته إلى هذه الأصول الثلاثة ، ولا فلاح له إلا بها الشكر ، وطلب المافية ، والتوبة النصوح .

ثم فكرت فإذا مدار ذلك على الرغبة والرهبة ، وليسا بيد العبد بل بيد مقلب القلوب ومصرفها كيف يشاء ، فإنوفق عبده أقبل بقلبه إليه . وملاه دغبة ورهبة ، وإنخذله تركدونفسه ، ولم ياخذ بقلبه إليه ، ولم يسأله ذلك، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن .

مم فكرت هل المتوفيق والحذلان سبب أم هما بمجرد المشيئة لاسبب لحما؟ فإذا سببهما أهلية المحل وعدمها . فهو سبحانه خالق المحال متفاوتة الاستعداد والقبول أعظم تفاوت ، فالجادات لا تقبل ما يقبله الحيوان ، وكذلك النوعان كل منهما متفاوت في القبول . فالحيوان الناطق بقبل مالا يقبله البهم ، وهو متفاوت في القبول أعظم تفاوت ، وكذلك الحيوان البهم متفاوت في القبول أعظم تفاوت في القبول لكن ليس بين النوع الواحد من التفارت كابين

<sup>(</sup>١) سورة النحل آية ٥٣ . وتجارون تتضرعون .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف آية ٦٩ . (٣) سورة النحل آية ١٤٤ .

النوح الإنساني . فإذا كان الحل قابلا للنعمة بحيث يعرفها ويعرف قدرها وخطرها ، ويشكر المنعم بها ويثني عليه بها ، ويعظمه عليها ، ويعلم أنها من عمض الجود ومين المنة ، من غير أن يكون هو مستحقاً لحاولا هي له ولا به ، وإنما هي قدوحده وبهوحده ، فرحده بنسمته إخلاصاً ، وصرفها في عبته شكراً ، وشهدها من محض جوده منه ، وغرف قصوره وتقصيره في شكرها عجزاً وضعفاً وتفريطاً ، وعلم أنه إن أدامها عليه فذلك محض صدقته وفصله وإحسانه ، وإن سلبه إياها فهو أهل لذلك مستحق له ، وكلما دَاده من نعمه ازداد ذلا له ، وانكساراً وخضوعاً بين يديه ، وقياماً بشكره وخشيته له سبحانه أن يسلمه إياها لعدم توفيته شكرها ، كا سلب نهمته عن لم يعرفها ولم يرعها حق وفايتها ، فإن لم يشبكر نهمته وقابلها بَمِضَهُم يَبِعَدُ ضِ لِيَـقُولُوا أَهُو ُلامِ مَن اللهُ عَلَيْهِم مِن بَيْدُ مَنا النيس الله بأعلم بالصياكرين ، (١) وهم الذين عرفوا قدر النَّممة وقبلوها وأحبرها وأثنوا على المنعم بها وأحبوه وقاموا بشكره ، وقال تعالى وإذا تَجاءَ نَهُمْ آية " قالوا إن " أؤ من حَى مُؤ نى مِثْلَ ما أونى " دُسلُ اللهِ اللهُ أَعلمُ حَدِثُ يَعِمَـلُ وَسَالتَـهُ ٢١٠٠ .

# ﴿ فصل ﴾

وسبب الحذلان عدم صلاحية المحل وأهليته وقبوله للنعمة بحيث لو وافته النعم لقال هذا لى ، وإنما أوتيته لأنى أهله ومستحقه كا قال تعالى د قال إنسماأو تِيسَـهُ على علم عنسدي ،(٣) أى على علم علمه الله عندى أستحق به ذلك وأستوجه وأستأهله . قال الفراء: أى على فصل عندى أنى كنت

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام آية ٥٣ (٢) سورة الأنعام آية ١٢٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة القصص آية ٧٨.

أهله ومستحقاً له إذ أعطيته ، وقال مقاتل : يقول على خير علمه الله عندى وذكر عبد الله بن الحارث بن نوفل سلمان بن داود فيما أوتى من الملك . ثم قرأ قوله تعالى « كَعَذَا مِنْ فَضَـل ۚ رَبِّي لِيبْـلُو ۚ فَي السَّكُـرُ ۚ أَمْ أَكُـْ فَرُ ۚ وَ(١) وَلَمْ يَقُلُ هَٰذَا مِن كُرِامِي ثُمْ ذُكَّرَ كَارُونَ وَقُولُهُ ﴿ إِنَّامًا أو تِيتُـهُ ۚ عَلَى عَلَم عِنْدِي ٢)، يعني أنْ سليان رأى ما أو تيه من فعنل القدعليه ومنته ، وأنه أبتلي به (شكره) وقارر ن داي من نفسه ، واستحقاقه كذلك قوله سبحانه ( ولـ أنْ أَذْ قُـناهُ ۚ رَحْمَةً ۚ مَنْـًا مِنْ بَعَـٰد صَرَّاءً مُّسَّنَّهُ لَيْقُدُولَنَّ مَذَا لَى )(٣) أَى أَنَا أَهُلُهُ وَحَقَّبِقَ بَهُ ، فَاخْتَصَاصَى بِهِ كاختصاص المالك بملسكة ، والمؤمن يرى ذلك ملسكا لربه ونصلا منه من به على عبده من غير استحقاق منه بل صدقة تصدق بها على هبد،، وله أن لا يتصدق بها ، فلو منعه إياها لم يكن قد منعه شيئًا هو له يستحقه عليه ، فإذا لم يشهد ذلك رأى فيه أهلا ومستحمةًا فأعجبته نفسه ، وطفت بالمنعمة ، وعلت بها واستطالت على غيرها فـكان حظها منها الفرح والفخر . كما قال تمالى « وَلَـٰ أَنْ أَذْ قَسْنَا ۚ الْإِنْسَانَ مِنْكًا رَجْعَةً تُسُمُّ نَـٰزَ ْعَنَاكُمَا مِنْـٰهُ ۚ إِنَّـٰهُ ۗ ليَـوْنُسُ كَـهُورٌ ولـ بْنُ أَهُ وَيْنَاهُ لِيَماءَ لَهِـ مِنْ كَامُرُ أَهُ مُسْلَمَهُ لَيَقَالُولُن \* ذَهِبُ السَّيِمَاتُ عَنْ إِنَّهُ لَكُورٍ مُ يُغُورِ ()() .

فذمه بالياس والكفر عند الامتحان بالبلاء، وبا لفرح والفخر عند الابتلاء بالنعاء، والفخر عند الابتلاء بالنعاء، واستبدل مجمد الله وشكره والثناء عليه إذ كشف عنه البلاء قوله ( ذَهِبَ السيئاتُ عنى ) ولو أنه قال أذهب الله السيئات عنى برحمته ومنسه لما ذم على ذلك بل كان محموداً عليه، ولسكنه غفل عن المنهم يكشفها ، ونسب الذهاب إليها، وفرح وافتخر.

<sup>(</sup>١) سُورة النَّل آية . ٤ . (٢) سورة القصص آية ٧٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت آية . ٥ (٤) سورة هود الأيتان ٩ ، ١٠ .

فإذا علم الله سبحانه هذا من قلب عبد فذلك من أعظم أسبات حَدَلانه وتخليه عنه ، فإن محله لاتناسبه النعمة المطلقة التمامة كما قال تعالى ولمن شر الدّواب عند و الله العثم البريم الذين لا يَعقلون ولو علم الله فيم فيم خيراً لاسم ولو أسم عهم التولو الوقعم مدر ألاسم ولو أسم عهم التولو الوقعم أمدر وأرا) فقيهم انع آخر عام عدم القهول فقيهم ما نع آخر يمنع وصولها إليهم ، وهو توليهم وإعراضهم إذا عرفرها وتحققوها .

وعا يلبغى أن يعلم أن أسباب الحذلان من بقاء النفس على ما خلقت عليه فى الأصل وإمما لها وتخليتها ، فأسباب الحذلان منها وفيها ، وأسباب التوفيق من جعل اقد سبحانه لها قابلة للنعمة ، فأسباب التوفيق منه ومن فضله ، وهو الخالق لهذه وهذه ، كما خلق أجزاء الآرض ، هذه قابلة للنبات وهذه غير قابلة له . وخلق الشجر ، هذه تقبل الثمرة وهذه لا تقبلها ، وخلق المنحلة قابلة لآن يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه ، والزنبور غير قابل لذلك ، وخلق الارواح الطببة قابلة لذكره ، وشكره ، وحجته ، ولجلاله وتعظيمه ، وتوحيده ، ونصيحة عباده ، وخلق الارواح الخبيثة غير قابلة لذلك بل لصده وهو الحكم العلم .

قال شيخ الإسلام بحر العلوم معنى الفرق أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله .

# ﴿ فصل ﴾

قال تمالى د ألم ، أحسيب النسَّاسُ أن مُنزكُوا أن يَفَدُولُوا آمنيًّا

<sup>(</sup>١) سورة الإنفال الآيتان ٢٢ ، ٢٣ ·

ومُهم لا يُفَـدُنُونَ ولقَـد فَــَتنـاً الذِينَ مِن قَبْـ لَمِدِم فَــَايَـ عَلَــَنَّ اللَّهِ ا الذين صد فروا وليَ علم ن الكاذبين . أم حسيب الذين يعملون السَّيْمَاتِ أَنْ يَسْبَقُـُونَا سَاءً مَا يَحْكُمُـُونَ . أَنْ كَانَ يَرْ جُوا الْمَاءُ اللَّهِ فإن أَجَلَ اللهِ لآيت و هُورَ السَّميعُ المُلَامُ . و مَن جَا هَدَ فإنسَّما يُجاهِدُ لِنَهُ أَسُدِ إِنَّ اللَّهُ لَغُمَنُ عَنَ اللَّا لَمِنَ . والذينَ آمنـ وا وعسلوا الصَّاكَاتُ لِنَـُكُمُ فِينَ عَنْهُمْ صَيْتَنَاتِهُمْ وَلَنَـ جَزَّ يَنْدُهُمُ أَحَسَدُنَ الذي كانوا يَمْـُملُونَ وَوَصِّينَمَا الإنسانَ بِوَ الدُّ بِهِ رُحسَمَا ، وإنْ مَا هَدَ الْ لِنَدُورِ لِنَ إِن مَالِدُسَ إِنْ إِلَى اللهِ عِلْمُ فَدَلا تُطَعِيدُما إِلَى تمرِجهُ كُمْ أَفَانَهِ مُنْكُمُ مِمَا كُنْتُمْ أَتَعْلَمُونَ ، وَالَّذِيرُ آمَدُوا وعملوا الصَّا كَاتُ لِنَدُ خِلْنَام في الصَّالِخِينَ ، و مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقْدُولُ المَّالِ آمنـًا باللهِ فَإِذَا أُوذَى فَي اللهِ تَجْعُلُ فَتُمْنَةً ۚ ٱلنَّـا مِن كَمَـٰذَ ۚ ابِ اللهِ ، ول بن تَجاءً فَكُمرُ مِن وَ بَلِكَ لَيَهَا وَان إِنَّا كُذِيًّا مَعْكُمُ أُو أَلِيْسَ المَهُ ۚ بِأَعْلَمُ بِمَا فَي مُصِدُّورِ العالمينَ ، وليمسْ لمَسَنَّ وليعلنَّ الله الذين آمنوا وليعلمن اللما فقين )(١). وقال اقه تعالى (أم حسيم أن ته 'خلوا المنسَّة وللنَّا بَا إِنَّكُمْ مَشَلُ الذين خلو المِن فَبْسَلْكُم مُسَسِّمُ مُ البِّما سَاءُ والضرَّاءُ ولُولِوا سَمَّى يَقْدُولَ الرَّسُولُ والَّذِينَ آمَهُ وَا مُعَهُ مَنْ نَـُصر مُ اللهِ إِلا إِنَّ نَـُصر اللهِ قَـرب ) (٢) وقال الله تعالى لما ذكر المرتدوالمسكّره بقوله (مَن كَـنَهْرَ بالله مِن بَعد إيمانه) (٣)قال بعدذلك ( نُسُم ۗ إِنَّ رَبِّكَ مِلْدِينَ مَا جَرُوا مِنْ بَعَدْدُ مَا فَدُتُدُوا نُسُم ۗ جَا مَدُوا 

<sup>(</sup>١) سورة العندكموت الآيات من ١ - ١١ وفتنةالناس : عذابالناس

<sup>(</sup>۲) سورة البقرة آية ۲۱۶

وما يصيبه من أذاهم

<sup>(</sup>٤) سورة النحل آية ١١٠

<sup>(</sup>٣) سورة النحل آية ١٠٦

فالناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين: إما أن يقول أحدهم آمنيا، وإما أن لا يقول آمنيا ، بل يستمر على عمل السيئات ، فن قال آمنيا المتحفه الرب عز وجل وابتلاه وألبسه الا بتلاء والاختبار ليبين الصادق من الكاذب ومن لم يقل آمنيا فلا يحسب أنه يسبق الرب لتجربته ، فإن أحداً لن يعجز الله تعالى . هذه سدته تعالى : يرسل الرسل إلى الحلق في كذبهم الناس ويؤ فونهم قال تعالى و وكذ ال جَمَانا لِلكُلُّ نَبَي عَدُوا شياطين الإنسس والجن عالى وكذ ال جَمَانا لِلكُلُ ما أتى الذين من قبلهم من وسول إلا قالوا ساحر أو بحثون (ع (٢) . وقال تعالى ما ما يقل ها قيل الرسل من قبله عادوه وآذره فابتل بما يوله ، وإن لم يؤمن بهم عوقب ، فصل ما يؤلمه أعظم وأدوم ، فلا بد من حصول الآلم للكل نفس سواء آمنت ما يولمه والآخرة ، والكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا والآخرة ، والكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا والآخرة ، والكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا والآخرة ، والكن المؤمن الكافر تحصل له الألم في الدنيا والآخرة ، والكن المؤمن الما المناهمة ابتداء ثم يصير في الآلم في الدنيا والآخرة ، والسكافر تحصل في الذا المناهمة ابتداء ثم يصير في الآلم .

سأل رجل الشافعي فقال: يا أبا عبد الله أيما أفصل للرجل، أن يمكن أن يبتلى ؟ فقال الشافعي: لا يمكن حتى يبتلى ، فإن الله ابتلى نوحاً ، وإبراهيم وموسى ، وعيسى ، ومحداً صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، فلما صبروا مكنهم فلا يظن أحد أنه يخلص من الآلم البتة .

وهذا أصل عظيم فينبغى للعاقل أن يعرفه ، وهذا يحصل لسكل أحد، فإن الإنسان مدنى بالطبع ، لا بدله من أن يعيش مع الناس ، والناس لهم إرادات وتصورات يطلبون منه أن يوافقهم عليها . وإن لم يوافقهم آذوه

<sup>(</sup>١) سورة الانعام آية ١١٢ 🕟 (٣) سورة الذاريات آية ٥٠ .

<sup>(</sup>r) سورة فصلت آية ؟؟ ·

وعذبوه ، وإن وافقهم حصل له الآذي والعذاب ، تأرة منهم ، وتارة من غيرهم . ومن اختبر أحواله وأحوال الناس وجدمن هذا شيئًا كثيرًا ، كفوم بريدون الفواحش والظلم ولهم أقوال باطلة في الدين أو شرك ، فهم مراتكبون بعض ما ذكره الله من المحرمات في قوله تعالى ﴿ قُــُلُ ۚ إِنَّــُماْ حَرَّمَ وَبِي الْفُوْ الْحِشْ مَا ظَهْرٍ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ وَالْإِثْمُ وَالْبَغْسَى بِعْدِيرِ أَلِحُقٌّ وَأَنْ أَشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ أَبِلَ لَ ۚ بِهِ سُلِطًا مَا وَأَنْ تَقَدُّولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا كَنْمُ لِلُّونَ ، (١) وهم في مكان مشترك كدار جامعة ، أو خان أو قيسر بة (٢) ، أو مدرسة ، أو رباط ، أو قرية أو درب ، أو مدينة فيها غيره ، وهم لا يتمكنون ما يريدون إلا بموافقة أولئك أو بسكوتهم عن الإنكار مليهم ، فيطلبون من أوائك الموافقة أو السكوت فإن وافتوهم أو سكتواسلوا منشرهم في الابتلاء ، ثم قد بتسلطون هم أنفسهم على أوائك يمينونهم ويعاقبونهم أضعاف ما كان أولئك بخافرنه ابتداء ، كمن يطلب منه شهادة الزور أو الـكلام في الدين بالباطل، إما في الحيم ، وإما في الاس أوالمعاونة على الفاحشة والظلم ، فإن لم يجبهم آذوه وعادوه ، وإن أجاجم فهم أنفسهم يتسلطون عليه فيهينونه ويؤذونه أضماف ماكان يخافه و إلا عذب بفيرهم . فالواجب ما في حديث عائشة الذي بمثت به إلى مماوية ويروى موقوفاً ومرفوءاً « من أرحى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ، ، وفي لفظ د رضي الله عنه وأرضيءنهالناس . ومن أرضيالناس عِسخط الله لم بفنوا عنه من الله شبئاً ، وفي لفظ (عاد حامده من الناس ذاماً ).

وهذا يجرى فيمن يعين الملوك والرؤساء على أغر امنهم الفاسدة ، وفيمن

<sup>(</sup>١) حورة الأمراف آية ٢٣ وسلطاناً : حجة .

<sup>(</sup>٢) قيسرية : سوق .

يمين أهل البدع المنتسبين إلى العلم والدين على بدعهم ، فن هداه اقدوأرشده المتنع من فعل المحرم وصبر على أذاخ وعداوتهم ، ثم تسكرن له العاقبة ف الدنيا والآخرة ، كا جرى للرسل وأتباعهم مع من آذاخم وعاداخم مثل المهاجرين في هذه الآمة ومن ابتلى من علمائها وعبادها وتعارها وولائها .

وقد محوز في يعض الأمور إظهار الموافقة وإبطان المخالفة كالمسكره على السكفركا هومبسوط في غيرهذا الموضع، إذ المقصود هنا أنه لابد من الإبتلاء بما يؤذى الناس ؛ فلا خلاص لأحد مما يؤذيه البتة . ولهذا ذكر الله تمالي في غير موضع أنه لا بد أن يبتلي الناس ، والإبتلاء يكون با اسراء والمشراء، ولابدأن ببتل الإنسان بما يسره وما يسوؤه ، فهو عتاج لمل أن يكون صابراً شكوراً قال تعالى • إنتا تجعَـلنا ما على الآرُّ ص زينةً " كَمَا لَنَبْ الرَّهُمْ أَيْمُ مِم أُحْسَدَنُ مُعَمَلًا عَزَا) وقال تعالى ﴿ وَ بَلُو فَالْهُمْ بالخسَّنات والسَّيثات لمَـلهُـم كِرْ جِمُـونَ )(٢) وقال تعالى (فإمَّا يا تبَـ نكمُ مَن ُهدَّى فَـ أَن ِ انتَّبعُ مُعدًّاى فَـ لا يضِـلُ ولا يَشــــن ، و مَن الْعُرَضَ عَن لَا كَدْرَى فَإِنَّ لَهُ مُعَيِشَةً ۖ صَنْدُكَا وَنَحْدَشُرْهُ كَيُومَ ۗ القيما مَقِ أَعْمَى )(٣) وقال تعالى (أمْ حَسَفِيمْ أَنْ تَدْ خُلُوا الْجُنِيَّةَ " ولمَّنَّا يَمْمُ لِمِ اللَّهُ الذِينَ كَمَا هَدُوا مِنْكُمُ وَيَمْمُ الصَّارِينَ )(٤) هذا في آل عران ، وقد قال قبل ذلك فرسورة البقرة ، فإن البقرة نزل أكثرها قبل آل عمران (أم تحسبتم أن تهد خلوا المهنية ولميًّا يَأْتُكُم مُشكلُ الذينَ خلواً مِن قَسْلُمُ مُستَعْهِمُ البَّاسَاءُ والضرَّاءُ وزُلْزِلُوا حَى يَعْدُولَ والذين آمنتُوا مَعَدِهُ مَن نَصَرُ الله ألا إنّ

(م ۱۸ – الفرائد)

<sup>(</sup>۱) سورة السكمف آية ۷. (۲) سورة الأمراف آية ١٦٨ (٣) سورة مله الآيتان ١٢٣ ، ١٢٤ (٤) سورة آل عمران آية ١٤٢

أَعْمَ اللهِ قَرْ بِبِ مُ (١) .

وذلك أن النفس لا تركو وتصفح حتى تمحص (٢) بالبلاء ، كالذهب الذي لا يخلص جيده من وهيئه حتى يفتن في كير الإمتحان ، إذ كانت النفس جاهلة ظالمة ، وهي ملشأ كل شر يحصل العبد ، فلا يحصل له شر إلا منها . قال نمالي (ما أصا بك من كسسنة في الله وما أصا بك من سيئة في في نفل نفلسك ) (٣) وقال نمالي ( أولمنا أصا بَتْكُم مُصَيبة قد قد أصبتكم مثله عالم ألى هذا قال هو من عند أنفلسكم ) (٤) وقال نمالي هذا قال هو من عند أنفلسكم وقال (و ما أصا بكم من مصيبة قد في من عند أنفلسكم وقال (و ما أصا بكم من مصيبة قلم النفل القال المنالي وقال نمالي و في المنالي و الما بانفلسهم أن المنالي و المنالي المنالية المنالي

وقد ذكر عقوبات الآمم من آدم إلى آخر وقت ، وفي كل ذلك يقول إنهم ظلموا أنفسهم فهم الظالمون لا المظلمومون ، وأول من اعترف بذلك أبواهم قالا (كرّبنا طَلَمْنا أنْ فُرَسنا وإن لم تَعْفِيرُ لِنا وَرْحَمْنا لِنَا لَنَكُ مُنَّ مِنَ آلَمَا سِرِينَ )(٧) وقال لإبليس (الأملان جَهِمْ مَنْكَ وَمِينَ تَبِيمِكَ مِنْهُمُ أَوْمِهِمِينِ )(٨) وإبليس إنما اتبعه الفواة منهم كما قال (بيما أغْور تَنْهُ للازّبنين للازّبنين لمحمد في الآور ض والأغْور يَنْهُمُ مَنْ اللّور ض والأغْر

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢١٤ البأساء : الفقر والحاجة . والصراء كالبأساء : الشدة والمرضوهي ضد السراء .

<sup>(</sup>٢) عص الذهب بالفاد: أخلصه عا يشوبه والتمحيص الاختبار والابتلام

<sup>(</sup>٣) سورة النساء آية ٧٩ (٤) سورة آل عران آية ١٦٥

<sup>(</sup>a) سورة الشورى آية ٣٠ (٦) سورة الانفال آية ٣٠

<sup>(</sup>v) سورة الأعراف آية ٢٣ (A) سورة ص آية ٨٥

أَجَمَهُ إِلا عِبَادِكُ مِنْهُمُ الْمُخَـُدَهِ بِنَ ) (١) . وقال تعالى (إن حبادي المُسَسَ الله عَبَادِكَ مِنَ الفاوينَ ) (٢) المُسْسَ الله عَدَى الفاوينَ ) (٣) والني اتباع هوى النفس وما زال السلف معترفون بدلك كقول أبي بكر ، وعمروا بن مسمود: أقول فيها برأي فإن يكن حطأ في ومن الشيطان ، والله ورسوله بريان منه .

وفى الحديث الإلهى حديث أبى ذر الذي يرويه الرسول هنريه هز وجل إيا هبادى إنما هي أعمالكم أحصيها لسكم ثم أوفيكم إياها، فن وجد خير آ فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ) ، وفى الحديث الصحيح حديث وسيد الاستففار أن يقرل العبد اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك ، وأنا على عبدك ووعدك ما استطعت ، أحوذبك من شر ما صنعت ، أبو (٣) لك بنعمتك على ، وأبوء بذنبي فاغفر لى إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، من قالما إذا أصبح موقناً بها فات من يومه دخل الجنة ومن قالما إذا أمسى موقناً بها فات من ليلته دخل الجنة ، (١) .

وفى حديث أبى بكر الصديق من طربق أبى هريرة وحبد الله بن عمر دأن وسول الله على على المسلم الله الله الله المسلم وإذا أخذ مضجمه دالمهم فاطر السموات والارض ، عالم الغيب والشهادة ، ربكل شىء ومليك ، أشهد أن لا إله إلا أنت . أعوذ بك من شر نفسى ، وشر الشيطان

<sup>(</sup>١) سورة الحجر الآيتان ٣٩ ، ٤٠ (٢) سورة الحجر آية ٤٢ .

<sup>(</sup>٣) باء يبوء بوأ من باب نصر : عاد ورجع . وباء بكنذا رجع به .

خيراً أو شراً . والمنى أى اعترف بنعمتك وارجع عن ذنبي وأندم هذيه .

<sup>(</sup>٤) أى قالها وهو يفهم ممناها ويعمل بمقتصاها ويقوم مجملها .

وشركه ، وأن اقترف على نفسى سوءاً أو أجره إلى مسلم ، قله إذا أصبحت وإذا أصبحت وإذا أخذت مضجمك . .

وكان النبي علي يقول فى خطبته والحمد له نستمينه ونستغفره و نهوة بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، وقد قال النبي كلي (إلى آخذ بحجزكم(١) من النار وأنتم تتهافتون تهافت الفراش) شبههم بالفراش لجهله وخفة حركته ، وهي صفهرة النفس فإنها جاهلة سريعة الحركة .

وفي الحديث و مثل القلب مثل ريشة ملقاة بأرض فلاة ، وفي حديث آخر و القلب أشد تقلباً من القدر إذا استجممت غلبانا ، ومعلوم سرعة حركة الريشة والقدر مع الجهل ، ولهذا يقال لمن أطاع من يغريه أنه استخفه . قال عن فرعون أنه استخف و مه فأطاع و ، وقال تعالى ( قاصهر إن و عد القه حق و لا يستخف و مه فأطاع و ، وقال تعالى ( قاصهر الخفيف لا يثبت بل يطيش ، وصاحب اليقين تابت . يقال أيقن إذا كان مستقراً . واليقين استقرار الإيمان في القلب علماً وعملا ، فقد يكون علم العبد جيداً لكن نفسه لا تصهر عند المصائب بل تعليش . قال الحسن البصرى : إذا شئت أن ترى بصيراً لا صبر له رأيته ، وإذا شئت أن ترى ما رأ لا بصيرة له رأيته ، وإذا شئت أن ترى بصيراً لا صبر له رأيته ، وإذا شئت أن ترى باراً لا إلى من المال . وقال تعالى و وحماننا منهم أن المستقراً و المناول في سرعة حركها و وفسادها و عضبها ، وشهوتها من الغار ، والشيطان من الغار .

وفي السأن عن النبي علي أنه قال د النصب من الشيطان والشيطان من

<sup>(</sup>١) جمع حجزة : وحجزة الإزار مقعده .

<sup>(</sup>٢) سورة الروم آية ٢٠ (٣) سورة السجدة آية ٢٤٠

النار، وإنما تطفأ النار بالماء؛ فإذا غضب أحدكم فليتوضأ ،، وفي الحديث الآخر ( الغضب جرة توقد في جوف ابنآدم ألا ترى إلى حمرة عيليه وانتفاخ أوداجه وهو غلبان دم القلب الطلب الإنتقام ) . وفي الحديث المتفق على صحته د إن الشيطان بجرى من أبن آدم مجرى الدم، وفي الصحيحين وأن رجلين استبَّا عندالني ﷺ وقد اشتد غضب أحدهما فقال الذي ﷺ : إنى لاهم كلية لو قالماً لذهب عنه ما يجد ، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجم ، ! وقد قال تمالى د اد فَـَعُ بالني هِيَّ أَحْسَنُ ۗ فإذا الذي بَيْسَنْكُ وَ بَيْسَنَّهُ مَدَ اوة كَانَتُهُ وَلَى مَعْسِمٌ وَمَا يُلْقَدُّاهَا إلا الذينُ صَدِّبرُوا ومَا بُلِفَا هَا إلا فَوْ حَظٌّ وَطَارٍ مُظْمِرٍ ، وإمَّا بَنْ عَنْكُ مِنَ الشَّيْطَانِ نَدَوْغٌ فَاسْتَمِيدٌ بِاللَّهِ لَانَّهُ مُورَ السَّديه من العَسلمُ ،(١) وقال تَمَالَى و تُخذِ العَسْفُو َ وَأَكُم ُ بِالعُسْرُ فِ وا عرضٌ كَنْ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَهْزُغَنَّكُ مِنَ الشَّابِطَانِ نَـُزُغُنَّ فاستعبَد القه إنه من سَمِيع علم ، (٧) وقال تمالي ( اد فَع بالني هي الحسينُ السَّابِشَةَ أَيْحَنُّ الْعَلْمُ بِمَا يَصَفُّونَ . وَقَدُّلُ وَبِّ ا ُعُوفُ بِكَ مِنْ مَمَّـزاتِ الشَّياطِينِ وا ُعُوفُ بِكَ رَبُّ أَنَّ محصنه رون )(۳) .

### ( تم والحسد فر)

<sup>(</sup>۱) سورة فصلت الآيات من ٣٤-٣٦ والحيم : الفريب والصديق الشفيق . والنزغ : النخس شبه وسوسة الشيطان بالنخس لآما تبعث على ما لاينبغى (۲) سورة الآمراف الآيتان ١٩٩، ٢٠٠٠

<sup>(</sup>۲) سورة المؤمنون الآيات من ۹۲ - ۹۸ وهموات جمع همزة : نوغائهم ووساوسهم

### فهرس الكتاب

#### صفحة

- ۳ تصدیر
- كلمة المناشر
- قاعدة جليلة : في بيان كيفية الانتفاع بالقرآن وتفسير قوله تمالى ( إن في ذلك
   لآية لمن كان له قلب) الآية . مين البقين نوحان .
- ٨ فصل : فى بيان اشتمال سورة ق على أصول الإيمان والترحيد والنبوة وتقرير المبدأ والمعاد . بعث أجساد الطائمين والمصاة جميع مع الارواح وتنعيمهم أو تعذيبهم . بيان انحصار شبه منكرى المعاد فى ثلاثة أنواع . تفسير معنى المبي من يشهد على الإنسان يوم القيامة ، ست صفات لمن يلتى جهنم . إتصاف أهل الجنة بصفات أربع .
- ٢٣ فائدة: ف شرح حديث أهل بدر . الجواب عن حديث إعملوا ما شتم وأنه لم
   يرد منه إباحة المماصي لهم . من أوجب الوجبات التوبة بعد الذنب .
- ٢٦ فائدة جليلة : في تفسير قوله تمالى (هو الذي جمل له الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها ) الآية . بيان ما تضمنته الآية من الدلالة على ربوبية الله ووحدانيته وقدرته وحكمته ولطفه إلى .
  - ٢٨ فائدة : في بيان أن سورة الفاتحة اشتملت على سعادة الإنسان وعزه وكماله .
- والتفكير في الموجودات عباده لمرفته من طريقين : التبصر في الموجودات والتفكير في الموجودات
- ٣٣ فائدة : فيها حديث دفع الهم والحزن . بيان ما تضمئة الحديث من القواعد والأصول المظيمة. معنى قضاءالله وأنه تمالى عدل فى قضائه. سؤال : إذا كانت المصية بقضاء الله تمالى وقدره فاى عدل فى قضائها والجراب عنه ومعنى المدل والظلم وجواب التوسل بأسماء الله تمالى وصفائه .

### حفحة

- . ﴾ قائدة : الفلوب محل لمعرفة الحالق وحجبته .
- ٤٤ قائدة : خطاب القرآن وما اشتمل عليه من الحركم والمصالح .
- ٣٤ فائدة : قبول المحل لما بوضع فيه مشروط بتخليته عن ضده .
  - ٤٤ قائدة : تفسير قوله تمالى ( ألها كم التكاثر ) .
- هـ تنسيه: سرد حكم بليغة . مراتب التقوى . إذا أجرى على العبد مكروه فله فيه
   ستة مشاهد . المعاصى سبب الشقاء والطاعة سبب العز .
  - ٨٤ فصل: فيه نفائس .
  - ٩٤ فائدة : الفيرة نوعان .
  - ١٥ فصل: مواعظ وحكم.
- به فصل: فیه نفائس . ذکر بعض ما وقع للانبیاء والصالحین والملماء للتأسی
   باحوالهم .
  - ٨٠ قائدة : فيها نصائح .
  - ٦٦ فصل: استنهاض الهمم وعدم الركون إلى الدنيا.
    - ٣٧ فصل: فيه بعض ما يقرب إلى الله تعالى .
      - ٣٣ فائدة : ذكر مالا يرديه الدعاء .
- ٣٠ فصل: فيه عظات بالفات. عدم تحكم الـكتاب والسنة سبب الحملاك والقطيعة.
   ظلم الفجرة تقشمر منه الارض وتظلم منه السهاء. اجتماع الإخوان قسمان .
- واعدة: ليس في الوجود الممكن سبب واحد مستقل بالتأثير. التوحيد مفرع أعداء الله وأوليائه وبيان ذلك.
  - ٧٧ فائدة : والماذة تابعة المحبة تقوى بقوتها وتضعف بضعفها .
- ٧٧ قاعدة : طالب الله والدار الآخرة لا يستةم أمره لملا بحبسين : حبس عن الماصي وحبس على الطاعة وبيان ذلك .
  - ٧٢ لائدة جليلة : جمع النبي ﷺ بين التقوى وحسن الحلق .

#### صفحة

- ٧٧ قاعدة جليلة : بين العبد ووبه قنطرة تقطع بخطوتين خطوة عن نفسه وخطوة عن الحفيق عن الحفيق الطريق إلى الله خالية عن أهل الشلك وعن الذين يتبعون الشهوات معمورة بأهل اليقهن والصبر .
- و عاددة: لشهادة لا إله إلا الله تأنير عظيم عند الموت فى تـكفير السيئات وبيان ذلك. إذا سد الله عليك طريقاً بحكمته فتح لك أنفع منه برحمته ، أنظر حال الجنين فى بطن أمه . ه خول الناس النار من ثلاثة أبواب . أصول الخطايا ثلاثة ، جمل الله مجكمته كل جزء من أجزاء ابن آدم الظاهرة والباطنة آلة لشيء إذا استعمل فيه فهو كما له . من أخسر الناس ؟ .
- ٧٨ فصل : جمع النبي يَتَكِيلِي بين مصالح الدنيا والآحرة في قوله : فأتقو أ الله وأجملوا في الطلب . فأثدة في ذكر السبب في جمع النبي يَتِكِيلُم بين المفرم والمأثم في تعوذه.
- ٧٩ فائدة : في قوله تعالى (والذين جاهدواً فينا أَمَد ينهم سبلنا) وتعليق الهداية
   بالجهاد وأنه أربعة أصناف .
- وفصل : ألق الله العداوة بين الشيطان و الملك والهوى والعقل . أعلى الهمم فى طلب العلم طلب علم السكتاب والسنة · علماء السوء وبيان حالهم وبيان أنهم أدلاء على الحتير مقالا وقطاع عنه حالا .
  - ٨٧ فصل: نبذة كبيرة من سيرة المصطنى عليه ٠
    - ٨٤ فصل : فيه تنبيه بليغ للمفرورين .
- ه فصل : ف بيان الحكمة فى جمل القلم أول المخلوقات وآدم آخرها . حال إبليس
   مم آدم قبل وبعد خلقه .
  - ٨٨ فصل: فيه حكم نفيسة ومراعظ رقيقة .
    - ر ٩٧ فصل: فيه تجلى الرب في القرآن .

- . وه تدبيه: في اجتناب من يعادي أهل السنة وسبيه ،
- ١٠٠ تلبيه آخر : وفيه مواعظ وقصيدة قيمة وحكم نافعة .
- ١٠٦ فصل: في تفسير أوله تمالى (وكان الكافر على ربه ظهيرا). أصول المماصي وفروعها وبيان ما به اجتناما .
  - ١٠٩ فصل : هجر القرآن أنواع كما أن الحرج الذي في الصدور منه أنواع .
  - ١١١ قائدة : كال النفس ما تعنمن أمرين وبيان أن الفضائل المنفصلة عنماً .
- ١١٧ فائدة : بيان من جمل الله تعالى همه ومن جعل همه الدنيا عادية يرجع فيها المعه -
  - ١١٧ قائدة : بيان العلم والعمل وأأوأح العلوم وما ينضع منها وعايضر .
  - ١١٤ قاعدة : ظاهر الإيمان وباطنه بمنى ما يكون منه على الحقيقة وما لا يكون .
- ١١٤ قائدة: أنواع التُوكل على الله تمالى واختلاف الدرجات فيه . صر التوكل وحقيقته .
  - ١١٦ فائدة : شكوى الجهال وشكوى العادفين .
- ۱۱۷ قاعدة جليلة : بيان قوله تمالى (يا أيها الذين آمنوا استجيبوا) الآية وماتضمنت من الآمور النافعة . كفسير قوله تمالى ( وجمانا له نورا يمشى به في الناس) تفسير قوله تمالى ( واعلموا أن الله يحول بين المرم وقلبه ) .
- ۱۲۱ كائدة جليله: تفسير قوله تمالى (كثب عليكم القتال وهوكره اسكم). بيان أن مصلحة النفس في مكروهها وأن الله تمالى فرض ما فيه صلاح العبد ولمن كانت المشقة ظاهرة .
- ١٢٥ قائدة : لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا ، وعبيداقه تعالى لمن رضى بالحياة الدنيا اطمأن بها .
- ١٢٩ قاعدة : أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وبيان أنه على قدر نية العبد وهمته يكون توفيق اقه وإجانته ، حكم وفوائد .

- ۱۳۳ فائده جليلة : من آثر الدنيا من العلماء وقال على الله غير الحق ومثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه . ما تضمنه قوله تعالى (واتل عليهم نبأ الذي آنيناه آياتنا فانسلخ منها) الآية من ذم عالم السوء .
  - ١٢٧ فصل . حال العابد الجاهل وآفته .
- ١٣٨ فأئدة عظيمة : العلم والإيمان أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته الفلوب بيان غلط الناس في حقيقة العلم والإيمان الذين بها تحصل السعادة .
- ا ١٤١ فصل : في حقيقة الإيمان عند أهل الإيمان . من ترك المألوفات لغير الله وجد مشقة بخلاف من تركمها مخلصاً :
- 184 قاعدة جليلة : سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين وبيان أن العارفين بالله يدركونهما بالتفصيل . الناس في معرفة السبيلين أربع فرق وبيان أن الله تعالى يحب أن تعرف سبيل أعدائه لتجتنب كما يحب أن تعرف سبيل أوليائه لتسلك
  - ١٤٨ فصل: عشرة أشياء ضائمة لا ينتفع بها .
- 189 فصل : لله على عبده أمر وقضاء ونعمة وله عبودية فى هذه المراتب كلها. بيان من أتبدع عنه . عبودية النعم معرفتها والاعتراف بها .
- ١٥١ فصل : من ترك الاختيار والتدبير فها أطبب عيشه وما أنهم قلبه . أهل الآخرة ثلائة : عابد وزاهد وصديق ، وحال من صدق مع الله في المبادة .
- ١٥٤ نصيحة: الدخول إلى الله ومحاورته في دار السلام من أقرب الطرق وأسهلها.
  - ١٥٥ فصل : علامة صحة الإراده أن يكون رضا الرب غاية هم المريد .
    - ١٥٥ فصل : نصائح ووصايا .
    - ١٥٦ فصل: أقسام الزهد وحكم كل قسم .

١٥٧ قائدة جليلة: ترك الآمر أعظم عند الله من ارتكاب النهى ودليله . فمل المأمور مقصود لذاته وترك المنهى لتسكيل فعل المأمور . فعل المأمورات حياة القلب وغذاؤه . من دعى إلى الإيمان فقال لا أصدق ولا أكذب فهو كافر . الطاعة والمعصية يتعلقان بالآمر أصلا وبالنهى تبعاً . المقصود من إرسال الرسل طاعة المرسل . إمتثال الآمر عبودية وتقرب . تحقيق أن المطلوب نوعان : الآمر بالشيء نهى عن ضده . فعل ما يحبه والإعانة عليه وجزاؤه إنما هو من رحمة الله وفعل ما يسكرههوالمقاب عليه إنما هو من غضبه . بيان أن الله تعالى أفرح بتوبة عبده من الفاقد الواجد . بيان أن المنهيات شرود تفضى إلى شرود والمأمورات خير تؤدى إلى خيرات .

١٦٩ فصل : مبنى الدين على قاعدتين : الذكر والشكر .

۱۷۱ فصل: بيان أن الأعمال القائمة بالقلب والجوارح سبب الهداية والإضلال . بيان أن الله يهدى بالـكنتاب من انتي مساخطه قبل نزوله . ينبني الإيمان على الصدر والشكر .

١٧٨ فصل: الفجود والكبر والكندب تقتضي الضلال .

١٧٦ فصل: الفرق بين الهدى والرحمة وبين الضلال والشقاء في كتاب الله . بيان اختلاف عبارات السلف في تفسير الفضل والرحمة .

۱۷۹ فضل: الحدى والرحمة وتوابعهما.

١٧٩ فصل: بيان أنه يحسن بالإنسان أن يترك النفوس المبطلة الفارخة .

١٨٠ فصل: بيان أن الـكـذب يفسد تصور المعلومات وتصويرها للناس.

۱۸۱ فصل: بعض الأسرار التي يتصمنها قوله تعالى (وهمي أن تسكرهوا شيئاً وهو خهر لسكم) .

١٨٣ فصل : من عرف نفسه ولم يجاوز بها قدرها انتفع ينعمة الإيمان .

#### صفحة

- ١٨٥ فصل : الصهر من الشهوة أسهل من الصهر على ما توجبه .
  - مهم فصل: جماع فضائل الآخلاق ونقائصها.
- ١٨٨ فصل : العبد إنما يقطع منازل السهد إلى أقه بقلبه وحمته لا بيدته .
  - ١٩٠ فصل: أصل الآخلاق المذمومة والمحمودة .
- ١٩٢ فصل: الهمة والنية الصحيحة يتوقف على حصولهما الوصول إلى المطلب الأعلى.
  - ١٩٧ فصل : حكم بالغات من كلام عبد الله بن مسمود رضي الله عنه .
- ١٩٨ فصل: من أحب أن عدمه الناس وطمع فيا عندهم لم يكن مخلصاً . علاج الطمع .
- ١٩٩ فصل : على قدر همة المرء وشرف نفسه تسكون لذته وبيان درجات الناس في ذلك .
- ٧٠٧ فصل : ووع عمرُ بن عبد العزيز وحى الله عنه وبيان منشأ العجب في الإنسان .
  - ٢٠٤ فصل : من هجر الموائد وقطم الموائق وصل إلى مطلوبه .
    - ٢٠٤ فصل: العوائق أنواع.
    - و ٢٠٠ فصل: الملائق وأنواعها .
  - ٢٠٥ فصل : حاجة الخلائق إلى الرسول في الدنيا وفي الآخرة .
    - ٥٠٠ فصل : علامات السعادة والشقاوة .
    - ٢٠٦ فصل : كل بناء على غير أساس متين فإنه ينهاد .
      - ٢٠٩ فصل: أدكان المكفر أربعة.
- ۲۱۱ فصل : عظیم النفع : من جهل اقد بغضه إلى خلقه و أمثلة من ذلك . معنى المسكر الذى وصف الله تمالى به نفسه . معنى قرلة تمالى ( إنى أعلم مالا تعلمون ) خوف أولياء اقد تمالى من مكره ومعنى هذا المسكر الذى يخافونه .

#### مفحة

- ۲۱۸ فصل : بیان أن السنة شجرة والشهور فروعها مع بیان شجرة التوحید والإشراك .
- ۲۱۸ فصل : مراتب سعادة العبد والأسهاب الق تصلح لمراتب الموفين وبيان
   ما يةعد به عنها ومداخل الشيطان إليه .
- ۲۲۲ فصل : بيان من أى شيء خلق بدن ابن آدم وروحه والآسرار التي بها تـكون الروح سامية إلى العالم العلوى . موعظة العارف الناس والفرق بين مواعظ العادفين وعظات الزهاد .
  - ٢٧٤ فصل : بين رحاية الحقوق مع الضر ورحايتها مع العافية بونى بعيد .
    - ٢٢٤ فصل : معرفة الله تمالى نوعان ولها بابان واسمان .
  - ٣٢٥ فصل : اكتساب العبد ماله على أنواح بعضها نافع له وبعضها ضرر عليه .
    - ٣٢٦ فصل : مواساة المؤمنين أنواع .
    - ٢٢٦ فصل : مضيعة السالكين إلى اقد في الجهل بالطربق وآثانها .
  - ٧٢٧ فصل : الخوادع التي تعرض للمازم على السفر إلى الله وكيف بنجو منها .
    - ٧٢٧ فصل : نعم أنه تمالى على عبده أنواع ثلاثة وبيان النعمة السابغة .
- ۲۲۸ قاعدة جلیله : الحواطر والافکار مبدأ کل ملم نظری وعمل اختیاری . کیف تیکون الحطرات والوساوس غادة ؟
- ٢٣٠ فصل: نتائج الخواطر وبيان أن التخلص منها في مبدئها أسهل من الخلاص منها بعد تسكوينها. جماع إصلاح الحنواطر الاشتفال بالعلوم والتصورات في التوحيد وحقوقه وآفات الاعمال وطرق التخلص منها. بيان أن القلب لا يخلو قط من الفكر وأن النفس كالرحا لابد أن تدور.
- ٢٣٩ فصل : فساد النفس في الاشتغال بما لايمني وصلاحها بالعمل فيها يهم . معرفة الإنسان نفسه طريق من طرائق معرفة الله تعالى . مثان لبيت الطائمين والعصاة .

صفحة

٣٣٦ فائدة : أنواع معرفة الناس بربهم وأرق مثال للمعرفة الحقيقية .

٧٧٧ قائدة : طلب الانتقال من النعمة إلى ما قد يظن العبد أنه خير له آفة من الأقات الحفية .

- ۲۲۸ فصل : معرفة الرب سهحانه بالجال من معرفة خواص الخلق ومن أعز أنواح المعرفة . جمال الله سبحانه الذي يمكن أن يدركه العبد على مراتب أربعة . بيان أنه يتأتى الاستدلال من طريق هذه الأنواع على جمال الذات .
- 7٤١ فصل: بيان قوله عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال وما يؤخِّه منه وأنه يحب على المعبد أن يظهر نعم الله عليه ، مذهب من يرى كل شيء حسنا وحجة من يخالفه وبيان الحق في هذه المسألة وفيه تقسيم الجمسال في الصورة واللباس والحيثة إلى ثلاثة أقسام.
- وعد المدن المن الله يمبد بالجمال . سمادة العبد في صدق العربيمسة وصدق الفعل .
  - و ٢٤ قائدة جلية في القدر .
- و ٢٤ فصل فى بيان أنه من الجهل والظلم أن يطلب العبد من الناس التوقير والإحلال وهو لا يوقر الله تمالى وبيان أن طاعته بحسب وقاره، وقار الله فى الفلب أقسام. روادع من يوقر الله كثيرة.
  - ٢٤٨ فائدة : بيان أنّ الناس لم يزالوا منذ خلقوا مسافرين .
- ٧٤٩ فائدة : عند العارفين أن الاشتغال بالمصاحدة عن الجيد في السيرق السيروقوف
  - وج٠ فائدة: في بيان أن لا طريق الشيطان على الإنسان إلا من ثلاث جهات.
- وم الله عندة : في أن طالب النفوذ إلى الله ورسوله وإلى كل علم وصناعة ورياسة الامد أن يكون شجاعا مقداما حاكما على وهمه .
  - ٢٥١ فائدة : في بيان ذكر اللسان وذكر القلب .

### inin

- ٢٥١ فصل: بيان أنفع الناس لك .
- ٢٥١ فصل: بيسان أن اللذة المحرمة بمزوجة بالقبح حال تناولها مثمرة للألم بعد انقضائها.
  - ٢٥٧ فصل : بيان أن الله على العبد في كل عصو أمر وله عليه نهى .
- ٣٥٣ فصل : إقامة الله الحلق بين الآمر والنهى والعطاء والمفع فافترق الحلق فرقتين ماذا يصنع الإنسان إذا تصادمت جيوش الدنيساوالآخرة .
  - ٢٥٤ فصل : التوحيد أنزه شيء وأصفاه ولذلك أقل شيء يدنسه .
- وه كائدة : تركالشهواتلة وإن أنجى من مذاب الله وأرجب الفوزبر حمته فذعائر
   الله وكنوز البر ولذة الآنس والشرق إلية لا يحصل فى قلب فيه غيره .
  - ٢٥٦ قائدة : في تفسير الإنابة وما يتملق سا.
    - ٧٥٧ من كلام الشيخ على .
  - ٨٥٨ فائدة : في بيان أسباب الشهقة التي تمرض هند سما ع القرآن وغيره .
- ٧٥٧ كاعدة نافعة : فى أنواع الفكر وأنفعها وبيان أن أصل الخير والشر من قبل. التفيكر .
- ٢٦٠ قاعدة فيما ينشأ عن الإيمان وحسن الظن والإقتداء بالرسول والحلم والعربية.
   وصحة الرأى وغير ذلك .
  - ١٦١ قامدة : في بيان أن العبد بين يدى الله مو قفين .
  - ٢٦١ قامدة : في بيان أن اللذة لا تذم من جهة كونها لذة .
- ۲۹۷ قائدة : فى أن قو له تعالى ( وأيوب إله نادى) جمع بين حقيقة التوحيد وإظهار. الفتر والفاقة إلى ربه .
  - ٧٦٧ قائدة : في بيان ما اشتملت عليه آية (أنت ولي في الدنيا والآخرة).

٣٦٣ قائدة : بيان قولة تمالى (وإن من شيء إلا عندنا خزائنه) وما تضمنه من الاسرار والكنوز .

ع٣٤ فائدة جليلة : في بيان أن العبد لا يرال منقطما عن الله حتى تتصل إرادته ومحبته بوجهه الأعلى .

و٢٦ قاءدة جليلة : في التفكر بنعم الله كلها وأن على الإنسان أن يطلب من الله الحام ذكرها وايواح شكرها وهو مبحث مهم جداً .

۲۹۷ فصل: في بيان سبب المذلان .

٢٦٩ فصل : كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فى تفسير أول سورة العد كمورت .